### سلسلة شهرية تصدر عن مؤسسة دارالهلال



رسيس التحربير محمد عن الدوت اق



الإصدار الأوليا/ يونيو ١٩٥١

المستشارالفى في منحمة الموطالي

مديرالتحربير

#### الإدارة

القاهرة ، ١١ شارع محمد عزالعرب يك (البيتديان سابقا) ت: ١٩٤٥ ٢٢ (٧ شطوخ) ؛ المكاتيسات: ص. ب: ١١ المتبة - القاهـــــرة ، الرقم البحيدي ١١٥١ ، تلفرافــرا: المعوى - القاهرة ج ، م ، ع .

Telex 92703 hilai n n

11051

تلكس:

FAX: 3625469

العدد ۱۹۱ - بونیو (حزیران) ۲۰۰۸ م حماد ثان ۱۲۲۹هـ - بشنس۱۲۲۹ق

سريبا ١٢٥ أبرة - لبنان ١٠٠٠ لبرة - الأردن ٢٠٠٠ فلس - الكريث ١٠٢٠ فلسا - السعوبية ١٢ريالا -

BARANTAN KANDER BARANTAN KANDER BARANTAN BARANTAN BARANTAN BARANTAN BARANTAN BARANTAN BARANTAN BARANTAN BARANT

البحرين ١.٢ دينار - تمار ١٢ ريالا - الإمارات ١٢ درهما - سلطنة عمان ١.٧ ريال - البدن ٤٠٠ ريال - البريد الإلكتروني:

- المغرب ٤٠ درهمة - فلسطح ع. ٢ دوائر - سويسرا ٤ فرنكات - السودان ع. ٢ جنية

darbilal @ idsc. gov. cg

النسخية

مع الإخوان

حسيراشيف

اللفالات

تصميم الغلاف: على حامد

الخطوط للفنان: محمد العيسوى

-------

# إهسداء

إلى أبنائي أحمد وعلى والى جيل بأكمله من شباب مصر والى كل من نمنيت أن يكون عالمه خاليا من كل شرور التعصب والتطرف والنظرة الأحادية

# تقسايم

عندما بدأ الأستاذ/ حسين أشرف، في نشر سلسلة مقالاته بجريدة «الأهالي» التي حلل فيها تحليلاً دقيقاً معنى ومغزى برئامج جماعة الإخوان، ونجح في أن يفكك معانى المفردات المستخدمة والمضمون الكامن فيها.

وإذ جاء ذلك كله في إطار كتابة أنيقة وواعبة ومترفعة عن الهجوم المفتعل أو الأسلوب المنفعل، قلت لنفسى «مرحباً، فها نحن نكسب الاستثارة الذين أدركوا واجبهم إزاء مصر وشعبها ومستقبلها. والذين رفضوا كل محاولات اغتيال الأمل في المستقبل، وكل محاولات التهجم على مصر وعلي حريتها وحرية فكرها وحقوق المواطنة فيها وعلي نسائها وفنونها وحق التعبير فيها. «مرحباً، به ساحة من الليبرالية التي تذوب شوقاً إلى المزيد.

والتى تعانى هى ومصر من شرور «المثقف الصرياء» الذى يتلون وفق الهوى ووفق أوهامه حول توازنات القوى، فيميل حيث تميل وإن احتار في الاختيار أمسك عصاه من المنتصف انتظاراً لساعة الحسم ليقول: «كنت مع» .. هذا المنتصر. لكن هذا المثقف الجرياء الذى يسعى نحو المعز وذهبه معا، لا يدرك – أو لعله يدرك أنه يراهن بمصر وضدها مع هؤلاء الذين يسعون لجرها إلى الوراء ، بينما العالم يندفع أماماً.

بل ويراهن بنفسه ضدها لأن هؤلاء الذين يتملقهم بالقول أو بالصعت لا عهد لهم وهم لا يقبلون إلا من كان رعيا لهم أو من خضع مستسلما لكل ما يقولون وكل ما يقعلون.

قلت لنفسى: «مرحباً، فهذا فارس جديد جاد وشجاع يقتحم ميدان المعركة ضد التأسلم وضد الظلامية.

ورأيت مخطوط الكتاب، وكان ما توقعت - من إعجاب ببحث هادئ ومتزن ورزين وشديد القسوة في آن واحد، يقول الحقيقة ولا يخشى من

الإفصاح عنها. يقولها بهدوء، ولكن ويا للقسوة يقولها كاملة. وما كان له إلا أن يقولها كاملة فنصف الحقيقة في هذا المجال يساوى بالضبط الإجابة الكاملة الخطأ ، لأنه يعطى لهذه الجماعة المهرب كي تلجأ إلى ما اعتادت عليه من تلون وتلاعب بالكلمات والمواقف، ومن لجوء إلى القموض وإلى القول ونقيضه، وإلى ترك كل المتناقضات من أقوالها وأفعالها مفتوحة ومتاحة للإستخدام على هذا الوجه أو ذاك حسب الضرورة وحسب توازنات القوى.

لكننى وليعذرنى أخى دحسين أشرف، توقفت أمام عبارة وردت فى المقدمة وأريد أن أتوقف بها وأمامها لأناقش المؤلف والقارئ فى احتمالاتها.. السؤال الذى طرحته المقدمة هو دهل الإخوان جزء محتمل من الحل لو تغيرت قناعاتهم وتصرفاتهم تغيرا عميقاً دون ممارسة للتقية أو البرجماتية، أو على الأقل اضطرارهم تحت ضغط الحوار إلى نبذ بعض الأفكار البالية التى يجترونها بسبب استمرار قيادات قديمة لها تجارب خاصة جداً ولم تستطع

مؤاكسة التطور، لكنها استطاعت أن تعيد إنتاج نفسها في صورة عشرات الألوف من الشبان الذين أصبحوا للأسف يفكرون ويتصرفون بطريقة لا تتفق وحقائق العصر،.

هذه العبارة تمثل في اعتقادي، وأعتذر مسبقاً، منتهى حسن النية تجاه من لا يستحقون أى قدر منها. فجوهر الخلاف من هذه الجماعة ليس في فكرة أو أخرى أو تصرف آخر أو جيل قديم وجيل حديث، بل إن جوهر الخلاف هو جوهر الفكرة.. فكرة إقامة حزب على أساس ديني واستخدام الدين كسلاح في ساحة السياسة، والعمل على إقامة دولة دينية لم يقل بها قدرآن أو سنة، واعتبار أنهم هم وحدهم وصحيح الإسلام، وما يقولونه وما يفعلونه،. ما قالوه في الماضي وما يقولونه الآن وما سيقولون غداً، كله صحيح وكله وحده من صحيح الإسلام وكله سيقودهم حتما إلى الحنة.

جبوهر الخلاف ينصب على عبارة وردت في خطاب مؤسس الجماعة الأستاذ/ حسن البنا، أمام المؤتمر الخامس عندما قدم «منهاج» جماعته أي

يرنامجها، فقال: «هذا المنهاج كله من الإسيلام وكل نقص منه يقص من الإسلام ذاته، تأملوا العبارة، وكله، من الإسلام، ولهذا لا يمكنك ولا بمكننى ولا يمكن لأي إنسان أن ينتقد فقرة أو عبارة أو حتى كلمة من هذا البرناميج.. ولا يمكن أن يطالب بإضافة أو سد تقص في البيرنامج.. فإن فعل فماذا يكون الموقفيه؟ هذا السؤال مطروح على الجسميع، هم أجسابها مسرة بالعنف والإرهاب والاغتيال، ومرة بالتلاعب بالألفاظ ومرة أخرى بالصحت، لكنهم أبدا لم يوجهيوا أي نقيد أهده العبارة ولا لغيرها، لم يقدمها أي توبة عما قالوا وعسمنا فسطوا. والتسوية عند المسلم هي سسيله للخلاص ورضاء الله ومن ثم رضاؤيا نيين. لأنها دليل على رغبة حقيقية في عبودة المبؤمن إلى صحيح الإيمان ففي تغيير حقيقي وجذري نتمناه. لكنه إذا لم يتب، سيظل الإثم معلقاً في عنقه.

وهم أحيانا بناورون، فإذ تسألهم عن موقفهم من الإرهاب والاغتيالات، يقولون لم يحدث. فإن حاصرتهم بالأدلة القاطعة وباعترافاتهم هم..

ولست أعنى اعترافاتهم في السجون وهي كثيرة جدا، فلقد يقولون إنها جاءت تحت ضغط وكأنهم وحدهم الذين ضغط عليهم في السجون، وإنما أعنى اعترافاتهم في كتبهم التي تباهوا فيها بالإرهاب وتنازعوا فيما بينهم نسبته إلى كل منهم وكأنهم يتنازعون الانتماء إلى الخير كل الخير.. ساعتها سيقونون منذ ١٩٦٥، ثم نقم بأى إرهاب وهذا طعن بالتقادم والدين لا يعترف بسقوط الإثم بالتقادم، فالمؤمن يحاسب يوم القيامة على ما فعل وعلى ما لم يتب عنه توبة نصوحاً. لأن هذا الإثم بالذات ما لم يتب عنه صاحبه توبة معلنة واضحة صريحة وكاملة، سيبقى في أعناقهم ليس فقط لأنهم أصحابه وإنما لأن البعض من حسنى النية قد يأتى ليقرأ، فيقلد ويرتكب ذات الإثم، معتقدا أنه صواب. خلاصة ما أريد أن أقول إننا لا يمكننا أن نقبل قولاً هلامياً يناور بنا وعلينا ويقول أنا معكم في هذا وذاك. فهذا لا يكفى.. يجب أن يأتوا إلينا وقد تطهروا من كل آثام الماضي، وساعتها لن يكونوا هذه الجماعة بل سيكونون شيئا آخر،

شيء مختلف تمامأ وساعتها يمكن أن تكون هذه العبارة التي وردت في المقدمة صالحة.

ولابد لى فى هذا الصدد أن أشير الى التجرية التركية، فهذاك تغيير فى مواقف المتأسلمين هناك، إذ غيروا ولم يتغيروا لكنهم انزلقوا إلى مايمكن أن تسميه بدالتأسلم الأمريكي، فهم يخوضون بحسم معركة الحجاب وكأنه كل الإسلام، بينما تنازلوا بصورة مخزية عن كل ما يمكن أن يمثل مواقف مسلم حقيقي . يتحالفون مع أمريكا ويسكتون على قواعدها العسكرية فى بلادهم ويتحالفون مع إسرائيل . يتاجرون ويبيعون ويشترون ويقومون بمناورات مع الأمريكيين والصهايئة . وأية مناورات هى تدريب على فعل عسكرى ضد عدو محدد . فمن هو؟

على هذا الأساس تغير المتأسلمون الأتراك، ولعل رديفاً لهم في مصر حاول أن يظهر بعضها من رغبة في المماثلة، فأعلن عن استعداده لقبول التطبيع مع إسرائيل في إطار اتفاقيات كامن ديفيد. إنه يقدم نفسه، ويتغير.. فهل هذا ما ثريده منهم؟

بل نريد شيئاً آخر. فإن قيل سيكونون حزباً ولكن بمرجعية دينية، نقول الدولة القائمة تفعلها والدستور يفعلها وكل الأحزاب تفعلها.

وعلى أية حال، لعلى أكون قد اقتنصت هذه العبارة التى وردت بصورة عارضة واتسمت بطابع ليبرالي محمود ومطلوب، لأعبر عن رأيى في مجمل التصرفات. الإخوانية.

ويبقى بعد ذلك أصل الكتاب وجوهر الكتابة التى تمثل بحثاً رفيع المستوى، هادئ الطبع، مستقر اليقين فى الدفاع عن مصر وحريتها وحرية أبنائها وقدرتهم على التطلع نحو مستقبل حر ومستنير، يقوم على أساس الحرية وإعمال العقل واحترام ثمار هذا العقل، واقرار عدل اجتماعى حقيقى يكون قادراً على النهوض بمصر وشعبها..

مرحباً بك أستاذ/حسين أشرف.. وشكراً وإلى مزيد د. رفعت السعياء

قبرایر ۲۰۰۸

## مقسدمة

في لقاء مع بعض الأصدقاء تساءل أحدهم فجأة وهل الإخوان جزء من المشكلة أم جزء من الحل؟، . وشدنى هذا السؤال على القور، وظل معى طويلاً أفكر في إجابة مناسبة عليه. ورغم حرصي على عدم الانجرار وراء بعض المناقشات العقيمة التي سادت بيننا في الآونة الأخيرة، بحكم وفرة الصحف والقضائيات والمواقع الإلكتروتية. حيث تضاعف الفضاء الإعلامي منات الأضعاف، وأصبح من المطلوب ملؤه بمثل هذا النوع من «الرياضات الذهنية، في القراغ، بينما الخطر الذي تتحدث عنه منهمك تماما في إرساء الحقائق والأمر الواقع على الأرض، منتزعا منا مساحات جديدة يوما وراء

ومع هذا، فقد تبلور اقتناع عندى بأن السؤال السابق وجبه جدا. وحتى أصل بالقبارئ إلى

النهاية مقدما ، فقد استقر يقينى على أن الإخوان المسلمين جزء مهم من مشاكل مصر اليوم ، وهم أيضا جزء مهم من الحل لو تغيرت قناعاتهم وتصرفاتهم تغيرا عميقا دون ممارسة للتقية أو البراجماتية ، أو على الأقل اضطرارهم تحت ضغط الحوار الديمقراطى إلى نبذ بعض الأفكار البالية التي يجترونها ، بسبب استمرار قيادات قديمة لها تجارب خاصة جدا ولم تستطع مواكبة التطور، ولكنها استطاعت أن تعيد إنتاج نقسها في صورة عشرات الألوف من الشبان الذين أصبحوا للأسف يفكرون ويتصرفون بطريقة لا تتفق وحقائق العصر.

أى أن هذا التغيير المنشود ليس مرهونا بالكامل لتغير تلقائى وطوعى وذائى سيقوم به الإخوان، وإنما هو رهن أصلا بتطور الوعى المرهف لدى الشعب المصرى بالمخاطر التى تتعرض لها هويته وكينونته وسلامه ومستقبله من جراء انتشار الأفكار التى يروجها هذا المتيار وأترابه، ورهن أيضا بالنجاح في إثارة الأسئلة والتحديات التى التيات التى

تؤدى إلى تعميق الفرز الاجتماعى والسياسى داخل صفوف الجماعة التى نجحت للأسف فى اجتذاب الكثيرين من الشباب الذين لا يمكن أن تجتمع مصالحهم الحياتية مع مصالح البليونيرات والمليونيرات الجدد الذين يسيرون عملياً شئون الجماعة الآن.

وفى هذا الكتيب محاولة متواضعة للإجابة عن السؤال الأريب الذي طرحه صديقي.

قررت ألا أدخل هذا في المناقشات اليومية الجارية في الصحف حول ممارسات الإخوان، ولا إلى الرد على المتناقضات في الخطاب اليومي لقادتهم، وإنما أريد الدخول في مناقشة صميم أفكارهم وممارساتهم، مسركزا على أهم المحاور المستحقة لمناقشة صريحة ومكثفة. لعلى بهذا أفيد قطاعا تم تضليله من شباب الوطن، وتحصين قطاعات أخرى من الانجراف وراء تيار يهدر الطاقات الوطنية ويبدد مخزون الوحدة الوطنية ويريد العودة بنا إلى القرون الوسطى خدمة لطغمة ويريد العودة بنا إلى القرون الوسطى خدمة لطغمة قيادية تتمتع بأبهى منتجات ورفاهية العولمة.

إنيني أريد أن أخيوين هذا الحبار مع الجماعة المسلماة بالإخوان المسلمين لا بهدف إقناعهم يشيء في جد ذاته، فيني اعتقادي أن كثيرا من قناعاتهم مبنى على التسليم بمنطلقات إطلاقية لا تعرف نسيبة الآراء، وأحيانا بدون براهين منطقية، كما أن الحوار الحر أبعد ما يكون عن خياراتهم، فهم يطلبون من الناس أن يؤمنوا بأفكارهم كيما فهي ويالجملة لا بالمفرق، وألا يسلموا لأحد آخير هي ويالجملة لا بالمفرق، وألا يسلموا لأحد آخير

ومع ذلك فإن اليأس لن يبلغ منى مبلغه في أي أجاول الميباهية في الجهود الكبيرة التي بقوم بها رواد جدد للتنوير من أجل تحصين الشياب من الانزلاق بيسراءة وراء دعوات وجبركيات تريد أن تؤيد الشيمولية في مجتمعياتنا، وكل جيراعيها بتلخيص في تغيير الصفوة المستفيدة من الشيمولية، أو تحاول تحسين نصيبها جنها.

ومن هذا فإن للحوار ضيافا، بعيبنى أننا نحاول وضع النقاط على الحروف وتجريد الإخوان من أمضى أسلحتهم: أسلحة الغموض والتعميم والتعتيم

والترويع بالمقدس المسخر قسرا لخدمة مصالح دنيوية وأنانية.

فهم إن وجدوا أنفسهم مضطرين للحوار ، لا يجدون حلا سوى زئيقية المواقف والتعبيرات ، والقيسم بكل الأيمان المغلظة بصدق نواياهم فى خدمة المجتمع والبشرية قاطبة بلا غرض سوى ارضياء الله عيز وجل ، نريد مبرة أن نتمكن من ادخالهم في حوار له ضفاف ، وستكون سعادتى قد اكتبت لو ريد هؤلاء على ما كتبت دون تجاوز أو مهاترة ، وإنى لغى انتظار ، والله الموفق . .

حسین أشرف القاهرة – أول فبرایر ۲۰۰۸

# الفصل الأول

قبلالحوار

عندى يقين لا يتنزعزع بأن هداية الإسلام للبشر أسمى وأتقى بكثير من محاولات دنيوية مغرضة عديدة تسعى إلى لى عنقه لتحقيق أهداف غير روحية على الإطلاق. فالإسلام دين الحرية الذي حرر بنى الإنسان من كل طاغوت. ومن أبجديات الحرية في الإسلام حرية الاعتقاد. فالإسلام كان ولا يزال يبتغى مؤمنين صادقين لا رعايا صاغرين أو منافقين. فجاء في سورة الكهف (آية ۲۹) «فحمن شاء فليومن ومن شاء فليكفر»، وفي سورة الكافرون (آية ۲) «لكم دينكم ولى دين»، وفي سورة البقرة (آية ۲۵) «لا إكراه في الدين»، وفي سورة يونس (آية ۴۹) «ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم يونس (آية ۴۹) «ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حت يكونوا مؤمنين».

فإذا كان القرآن الكريم يعطى الإنسان هذه الدرجة الرفيعة من الحرية، فلا ننتظر من رافعى رايات «الإسلام السياسي» أقل من احترام غير منقوص لحقوق الآخر الدينى والمذهبي والسياسي، وألا يسمحوا لأنفسهم بادعاء احتكار الحق والحقيقة، لأن هذا سيكون أقصر طريق إلى إيقاع الفرقة والشحناء بين المسلمين أنفسهم قبل الآخرين. ولا شك الفرقة والتناحر هي أسوأ «خدمة» يقدمها «الإسلاميون السياسيون» للدين الحنيف.

ويعد الاجتهاد من أثمن منجزات الصضارة الإسلامية، ولكنه توقف للأسف بعد القرن الرابع للهجرة، وبشكل خاص فيما يتعلق بالنظرية السياسية، وتحديداً مسالة الحكم والخلافة، ولا نعنى بتوقف الاجتهاد التوقف الكامل عن طرح الأراء في هذا الشأن، وهو ما أصبح قليلاً بالفعل، بقدر توقف الاقتناع بحق وواجب الاجتهاد، وتعامل أصحاب كل منظور مع الآخرين من أصحاب المنظورات الأخرى بمنطق إقصائى يستند إلى حجج شرعية. أي أن الاجتهادات السياسية قد أخضعت للخلافات المذهبية والفقهية. وأصبح أصحاب كل رؤية خاصة ينسبونها إلى صحيح الدين، أما غيرها فهي تكون بالضرورة أقرب إلى الكفر البواح.

وخير دليل على ما نقول هو أن حركة المعتزلة العقلانية، والتى تعد من أهم التيارات الفكرية الإسلامية قد استندت إلى سلطة الخليفة المأمون لممارسة العنف المفرط ضد مخالفيها، وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل الذى تعرض للتنكيل الشديد، ولكن الدائرة دارت على المعتزلة أنفسهم بعد ذلك على أيدى الخليفة المتوكل، واستمر اضطهاد المعتزلة حتى زالت حركتهم تقريباً، وللأسف عرف التاريخ الإسلامى الكثير من عمليات حرق الكتب وتشويه أفكار الآخرين وتكفيرهم

وإقصائهم، حتى أنه لم تصل إلينا نصوص لبعض المفكرين المسلمين العظام- كابن رشد مثلاً- باللغة العربية وإنما مترجمة على أيدى الأوروبيين الذين عرفوا كيف يستفيدون منها كثيراً في بناء نهضتهم الثقافية والعلمية.

وليس من قبيل المبالغة أو «الوسنواس القهرى» القول بأن القوى الإمبراطورية والاستعمارية الأوروبية قد عملت على حصار الإسلام إن وقف في طريق توسنعها وتمددها، ومن الصنحيح تماماً أيضناً أن هذه القوى نفسنها لم تتورع عن التحالف مع أكثر القوى تخلفاً وسنط المسلمين إن أبدت هذه القوى استغدادها لأن تكون تابعة وتقف ضد مشروعات التحرر القومي وبناء الدولة الوطنية المستقلة.

ولكن لا يمكن الارتكان إلى هذا العامل الغربى باعتباره العامل الوحيد وراء ضعف البلدان الإسلامية. فالقهر الذى وقع على البلدان الإسلامية لا يزيد كثيراً عن القهر الذى تعرضت له البلدان والشعوب المستعمرة قاطبة. وهو ما يعنى أن الجمود الذى تتسم به مجتمعاتنا من أهم الأسباب وراء عدم التمكن من المواجهة الصحيحة مع الغرب كما فلت اليابان على سبيل المثال، حيث تمسكت قدر المستطاع بأصالتها في الوقت الذي نهلت من جميع منجزات الحضارة

الغربية في العلوم الطبيعية والإنسانية، بل وحتى من بعض منجزاتها الثقافية.

وهو المشروع نفسه تقريباً الذى حاول الاضطلاع به محمد على فى مسصر ولكنه تعبشر وانهار بفعل تأمر القوى الاستعمارية وتشكك العثمانيين فى نوايا محمد على، فضلاً عن أنه لم يكن مشروعاً مجتمعياً شاملاً وإنما ارتبط أساساً بطموح إمبراطورى لنخبة محلية ذات طابع عسكرى محض، معزولة عن الشعب ولا تثق فيه ولا حتى تتكلم لغته.

وقد حاول الأفغانى ومحمد عبده إحياء المشروع ذاته وإن بطرق مختلفة تقوم أساساً على التنوير والثقافة والتعليم، لقد كانا ضد الهيمئة الاستعمارية بكل جوارحهما، ولكنهما في الوقت نفسه أضمرا إعجاباً كبيراً بالمنجزات العلمية والثقافية الغربية.

غير أن محمد رشيد رضا – صاحب مجلة المنار الشهيرة عاد القهقرى بهذا المشروع، ومن بعده حسن البنا مؤسس حركة الإخوان المسلمين، وكان من أهم ما أضافه البنا هو الاستعانة بأفكار ابن تيمية المتصلبة والتى كان يجب النظر إليها في سياق الظروف الخاصة للغزو التترى لبلدان المشرق وما ارتبط به من فظائع غير مسبوقة، كما استعان بأفكار

أبوالأعلى المودودى التى نشأت هى الأخوى فى بيئة خاصة جداً اتسمت بصراع دموى شرس مع الهندوس. وقد كان من أخطر إضافات المودودى تفسيره لكلمة الحكم الواردة فى بعض الآيات القرآنية على أنها تعنى السلطة والسلطان، على العكس من تفسيرات كثيرة أخرى ترى أن المقصود منها - فى ضدوء أسبباب نزول هذه الآيات هو القضاء والفصل بين المق والباطل.

ومن هنا كان ظهور حركة الإخوان المسلمين كحركة تخلط الدين بالسياسة، وبالأحرى تجعل الأول رافعة وأداة الثانية رغم كل الادعاءات بالعكس، وخاض الإضوان في أوحال وتناقضات السياسة، فتقلبت مواقفهم بشكل مخجل على طول تاريخهم، ومع ذلك لم يكفوا عن الادعاء بأنهم يستلهمون «صححيح الدين»، ولجأوا دوما إلى تحصين خياراتهم السياسية النفعية والانتهازية بترسانة من الأيات والأحاديث الشريفة المنتزعة من سياقاتها لتبرير مواقف أنية ووقتية.

غير أن الخمسينيات والستينيات شهدت «تطوراً» أخر تمثل في الاغتراف من الفكر الوهابي بكثرة، وهو لا يتناسب والطبيعة والظروف المصرية الخاصة، وجاء هذا متماشياً مع التحالف السياسي والاقتصادي الذي بنته الكوادر الإخواتية

المنفية والهاربة مع دوائر بعينها في الجزيرة العربية، وهو ما أثمر أيضاً تبلور تيارات أكثر سلفية أو «راديكالية» كما يقال في الإعلام الغربي، ونقصد بها تلك التيارات (الجماعة الإسلامية والجهاد وجماعة المسلمين وأتباع السماوي،،) التي خرجت من «عباءة الإخوان» وخرجت عليهم في الوقت نفسه، فعاثت في الأرض فساداً ومارست الإرهاب الوحشي مادياً وفكرياً، وتقاسمت النفوذ مع الإخوان حيث كانت أكثر انتشاراً في صعيد مصر بينما احتفظ الإخوان بنفوذهم التقليدي في الوجه البحري،

وخير دليل على صحة ما نقول إن الكثير من أعضاء هذه الجماعات الراديكالية قد عادوا وانضموا إلى صفوف الإخوان المسلمين في الثمانينيات، بعد التعرض لمحن الملاحقات والمحاكمات والانشقاقات التنظيمية، وقد أصبح بعض هؤلاء الجدد على الجماعة من أهم قياداتها العليا والوسيطة، والذين اتصفوا بصفات متميزة عن الشخصية الإخوانية الجامدة، فهم أكثر حركية ولا ينضرطون بسهولة في دولاب العمل الإخواني القائم على الطاعة العمياء وتنفيذ الأوامر دون نقاش ونقص «الإبداع». ومما يؤكد هذا أن أهم انشقاق تعرض له الإخوان المسلمين في العقد الأخير كان بواسطة بعض من

هؤلاء الجدد الذين يحاولون الحصول على رخصة مستقلة باسم ما يدعى «حزب الوسط».

إن الإخوان يحاولون الاستفادة من حقيقة أن مصر بلد متدين بطبيعته، ولكن مع السعى لنزع طابع الاعتدال عن «التدين المصرى» ودفعه نحو تطرف لا يتفق مع تاريخ التدين المصرى. إن مصر عامرة بالمساجد والكنائس، ويداوم الكثير جدا من أهلها على أداء واجباتهم الدينية بانتظام، كل على طريقته، وهذا ليس شيئا جديدا بالمرة على هذا البلد. فطبيعة مصر الجغرافية ذاتها، وخاصة دورات الفيضان والشمس والقمر، بما لذلك كله من أثر على الزراعة ومجمل النشاط بوجود تلك القوة العليا التى تمسك بيديها ناموس الحياة والموت، فكان الإيمان بالتوحيد والخلود، مع تماهى الحدود بين الفرعون والإله، من أقدم خصوصيات الحضارة المصرية.

كما كان الدين من أهم المقومات التي حرصت الشخصية المصرية على الاستمساك بها في مواجهة الغزاة، وفي مقاومة عوامل الصراع والتفكيك النابعة من الداخل والقادمة من الخارج. ولقد وجدت الديانات السماوية طريقا ممهدا في مصر ربما أكثر من أي بلد آخر، حيث التوحيد والإيمان

بالخلود، ولكن من طبائع الأمور أن يحاول كل طرف من أطراف الصراع الاجتماعي أن يكدس في يديه كل أوراق القوة المعنوية/ الأخلاقية، بما فيها التفسير الضيق اجوهر الدين. فأراد المستبدون على مدى التاريخ- ونجحوا كثيرا استخدام الكهنوت ورجاله لاجتذاب وتحكيد أهل المجتمع ووصم المعارضين بالزندقة والهرطقة.

كذلك حاول بعض المتمردين أيضا رفع لواء الدين في مواجهة الحكام ظالمين كانوا أم عادلين. بل إن حتى الذين اختاروا جانب الحياد والابتعاد عن أتون الصراع السياسي المباشر قد استطاعوا أن يجدوا في الدين أيضا ما يعفيهم من اتخاذ مواقف حدية من الصراع الدائر بين الحاكمين والمحكومين في انتظار أن تسنح لهم الفرصة مرة أخرى كي يلعبوا لعبتهم الخاصة، ولا مانع من استخدام الدين أيضا حينذاك.

ولعل هذا يقترب بنا من العبارة المنسوبة إلى الإمام على ابن أبى طالب - كرم الله وجهه - بأن «الدين حمال أوجه»، وليس في هذا ما يعيب الدين في شئ، لأنه يقدم للناس رؤية عمومية وشمولية في النظر إلى الوجود والكون، بعينما من طبائع البشر ألا يتصور أي قطاع منهم أن الدين يمكن

أن يقف ضد مصالحه الخاصة، ومن ثم يحاول لى. عنقه وتفسيره وفق هذه المصلحة الآنية الضيقة، وبالتالى فإن الجميع تقريبا يخلطون بين مفهومين لا مجال عقليا أو عقلانيا للخلط بينهما، هما مفهوم «المقدس» ومفهوم «المصلحة الخاصة».

يقول مفكرو الإسلام السياسي إنهم يصلحون السياسة بالعودة إلى أصول أو «صحيح» الدين، ولكنهم في واقع الحال يفسدون الدين والدنيا علينا جميعاً. ذلك لأن المصالح الاجتماعية، ومن ثم الانحيازات السياسية، شديدة التفاوت والتناقض، الأمر الذي يحول الخلاف السياسي أو الصراع الاجتماعي إلى تناحر مذهبي وطائفي.

ويأتى هذا متناقضاً تماماً مع حقيقة أن جعل الرسالة المحمدية خاتمة النبوة، ومن ثم انقطاع الوحى عن أى واحد من أحاد البشر، يعنى بالدرجة الأولى إفساح المجال تماماً لعقل في تسيير الحياة الإنسانية وتصريف مصالح البشر المتناقضة وفق المصلحة المرسلة المجتمع ككل، تطبيقاً لآليات الاختيار والقرار التي يرتضيها كل مجتمع لنفسه في حقبة بعينها، دون المساس طبعاً بالأصول الشرعية التي تنظم الحياة الروحية،

لقد كان الاجتهاد وسيلة مغترف بها في تفسير القرآن الكريم ذاته، وفي دراسة السنن النبوية وتمحيص سلاسل إسنادها وفق قواعد علمية دقيقة عند كل فريق أو عالم، فما بالنا لا يكون الاجتهاد البشري موضوعاً على رأس أولوياتنا كي نبحث في أمورنا الدنيوية، مع البحث عن الوسيلة الملائمة الكل عصر في حسم أي خلافات تقوم بيننا بشأن الخيار السليم في كل مسألة تعرض لنا.

وكما يقول محمود أمين العالم عن حق، فإنه ينبغى عدم الخلط بين الرجوع إلى الأصول (كآية من القرآن الكريم أو نص من السنة النبوية أو رأى لأحد الفقهاء) «الاستئناس به أو استلهامه أو تطبيقه بحسب متطلبات الواقع الحاضر إذا استلزم الأمر ذلك» وبين «التمسك الحرفى بهذه الأصول فى نصوصها والسعى إلى تطبيقها على الواقع الراهن بشكل شامل بون مراعاة للمستجدات والضرورات فى هذا الواقع، وبخاصة إذا أصبح هذا هو الرؤية المستقرة الشاملة والنهج المتبع الدائم فى كل ما يتعلق بأمورنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية» (مجلة قضايا فكرية، العدد ١٢ و١٤).

هذا أصاب «العالم» كبد الحقيقة، فليس المراد بالحداثة إقصاء الأصول أو استبعاد الدين أو الإيمان، بل إن العلمانية نفسها يمكن حسب العالم أن تكون «منطلقاً صالحاً للتجديد الديني نفسه بما يتلاءم ومستجدات الحياة والواقع» (المصدر السابق).

وفي الحقيقة أننى أدين لمبرهان غليون» بأنه قد أوضيح لي ولكل القراء المستنيرين في كتابات عديدة له (خاصة كتاب «نقد السياسة - الدولة والدين»، المؤسسة العربية للدراسات والنشير ١٩٩١) ميدي عمق منا أسيمناه الطابع «المدني» أو «العلماني» بالفطرة للفكر الإسلامي، حيث تغيب تماما فكرة الهيئة الكهنوتية أو السلطة المعصومة. وقد أثبت المفكر العربي الكبير هذه الفكرة ببراعة من خلال تأكيد عبقرية الدين الإسلامي التي جعلت العقل أو «الاجتهاد» ملاذ الإنسان في فهم دينه ودنياه، ولم يدع أحد من جهابذة الفكر الإسلامي إلهاماً ربانياً أو قداسة لما يقول ويطرح من أفكار، مهما كانت شدة تمسكهم بهاء ومن ثم ينتقد غليون أولئك الذين يحاولون فرض نمط العلمنة الغربي بكل معاييره على مجتمعات لم تعرف الكهنوت الديني بالشكل الذي عرفته أوروبا.

ولكن المدهش أن هذه الفكرة ذاتها، حسب اعتراف غليون نفسه، يستخدمها أنصار ومنظرو الإسلام السياسي لتبرير رفضهم للعلمانية من جنورها، غير أن العلمانية لا تقف عند حدود الفصل بين الكنيسة والدولة، وإنما تشمل طيفاً واسعاً من المفاهيم والإجراءات الجديدة التي تعمل على تحبرير الإنسان، والعقل أساساً، وتحقيق قيم التقدم والمساواة والحل الديمقراطي لمشكلات تطور المجستمع باستخدام منطق السياسة والتفاوض بين مصالح الجماعات الاجتماعية، وليس على أساس البحث في درجات الإيمان وما تضمرة النفوس.

ولعل أهم آلية يرتكن إليها منظرو فرق الإسلام السياسى هى محاولة كل فريق منهم طمس الفروق بين الإسلام كدين من جهة وبين الحركة الإسلامية المعنية من جهة أخرى، ومن ثم فإن الواجبات والتحريمات التى أتى بها الدين يراد لها الانتقال إلى «تدريع» الحركة الإسلامية أو الفرقة الطائفية فتصبح فوق النقد وذات سلطة معنوية غلابة.

أى أنه يراد لنظرية أو نظرات سياسية معينة تستخدم اسم الدين الإسلامي أن تصبح المرادف لفكرة العودة إلى «صحيح الدين»، في إيحاء سيئ كما لو كان الدين الإسلامي قد انقطع عن الوجود والفاعلية حتى جاء مؤسس هذا التيار

أو ذاك. وهو تضمين خطر لفكرة سيئة أخرى فحواها إشعار كل من هم خارج هذه الفرقة الدينية أو تلك بأنهم ناقصو الإيمان، وأن الملاذ الوحيد أمامهم هو التسليم بقيادة أولئك الذين أخذوا على عاتقهم «أسلمة» أو «إعادة أسلمة» المجتمع.

وهناك خلط خطير آخر بين دور الدين في هداية البشر، ودور السياسة في تحقيق مصالحهم، فالهداية مطلقة ومطروحة على الجسميع، وهي أيضاً حق يحق للجسميع ممارسته، أما السياسة فهي ميدان لتصارع مصالح متعددة ورؤى متباينة لإنجاز تلك المصالح، ومن ثم فإن القيم والمعايير هنا تتسم بالنسبية والمرحلية، وهكذا فإن إلباس القيم النسبية عباءة مطلقة أو مقدسة يضر – أول ما يضر – بالمقدس ويجعله موضعاً للتنازع والتنابذ، بدلاً من أن يكون مدعاة لتوحيد البشر والمجتمع وحتى الملة تحت راية الهداية التي تنظم علاقة الإنسان بخالقه بالدرجة الأولى،

وفى الحقيقة أن الدين قد لعب دورا مهما فى مواجهة المستعمر، على مستوى التعبئة وتأكيد الهوية، كما كان بالمثل موضع استخدام من جانب المضارين من تيار الحداثة الذى يمكن أن يجرف فى طريقه الكثير من المصالح والتكوينات والمؤسسات العتيقة التى أراد أصحابها خوض معركتهم

الأخيرة أو شبه الأخيرة تحت شعار فضفاض يخلط بين تلك المصالح والتكوينات والمؤسسات وبين الدين الذي يفترض أن ينظم مستوى آخر من العلاقات بين الإنسان وخالقه. قد تكفى الإشارة إلى أن إدخال حنفية المياه إلى الأزهر بدلا من الميضاة القديمة قد استلزم الدخول في صراع محتد، وانظر أيضا إلى المعركة الكبيرة التي خاضها الأزهريون ضد الدراعمة المطربشين (خريجي دار العلوم).

وفى مداخلة قدمها الطيب تيزينى فى كتاب «التراث وتحديات العصر» (الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية بيروت ١٩٨٧) يلاحظ أننا نكاد نجد لدى مفكرى «النهضة الإسلامية» أنفسهم مثل الإمام محمد عبده والطهطاوى معظم المصطلحات والمفاهيم الغربية ولكن «بعد أن تحولت إلى مصطلحات ومفهومات إسلامية، فالديمقراطية تصبح الشورى، والتكافل الاجتماعى يصبح التضامن الاجتماعى، والتمدن كما يطرحه جيزو يغدو عمران ابن خلدون، كما أن المنفعة عن جون ستيوارت ميل تكتسب شخصية المصلحة أو الصالح العام، أما الرأى العام فيتحول إلى الإجماع فى الرأى، إضافة إلى أن نواب البرلمانات ينظر إليهم على أنهم أهل الرأى».

أى أن مفكرى النهضة الإسلامية أنفسهم حاولوا الإجابة عن السؤال الكبير عن «سر نجاح الغرب وتخلف المسلمين» بأن قاموا «بأسلمة» تلك المفاهيم خوفا على الهوية المحلية، وفي الوقت نفسه محاولة النهضة بالهوية المحلية من خلال هذه الأسلمة. وهو أمر شديد الخصوصية في الشرق نظرا لقوة استمرارية الموروث، ولأن الوافد التنويري جاء مقترنا ضمنيا – بالاستعمار، بكل مشتملاته من قهر سياسي واستغلال اقتصادي واستعلاء ثقافي. أي أن الخطاب التنويري الوطني ظل يحوم حول «الأصولية».

ويلاحظ الدكتور عزمى بشارة فى دراسته المضمنة فى كتاب «حول الخيار الديمقراطى» (الصادر عن المركز سابق الذكر عام ١٩٩٤) أن رجال الإصلاح الديني من الطهطاوى وخير الدين التونسى إلى الأفغانى ومحمد عبده لم يدعوا إلى فصل الدين عن الدولة، بل إن الطهطاوى حينما تحدث عن الحرية الدينية التى جاءت بها الثورة الفرنسية قدمها على أنها حرية العقيدة والرأى والمذهب بشرط «ألا تضرج عن أصول الدين»، وهى إضافة من عنده تماما،

ومن الطريف والمحزن في أن واحد، أن بعض الزعامات والكتاب الإسلاميين حاولوا في الستينيات، وقت ازدهار الفكر

الاشتراكى، أن يربطوا حركتهم وبالأحرى أن يستفيدوا من هذا المد اليسارى بأن يتحدثوا عن اشتراكية الإسلام (مثل كتاب مصطفى السباعى الشهير فى سوريا)، بل قد لا يعرف الكثير من الشباب أن سيد قطب نفسه قد ألف كتابا خطير الشأن تحت عنوان «معركة الإسلام والرأسمالية» صب فيه جام الغضب على النظام الرأسمالي، وأتبعه فيما بعد بكتاب «العدالة الاجتماعية فى الإسلام».

وعلى النقيض من هذا نجد عزمى بشارة يشير في دراسته إلى كتاب لشخص يدعى محمد عبد الرحوف صدر عام ١٩٨٤عن معهد «إنتربرايز» الأمريكى اليمينى الشهير تحت عنوان «أفكار مسلم في الرأسمالية الديمقراطية» حاول أن يثبت فيه أن الإسلام يصلح أداة في يد الرأسمالية ضد الاشتراكية وأنه يتفهم «النسق القيمي» للنظام الرأسمالي الديمقراطي، ووصل به الابتذال مداه إلى حد اعتبار أن «يد السوق الخفية» التي يقدسها الرأسماليون كأداة التصحيح التاقائية لاختلالات النظأم الرأسمالي، هي قرينة «بيد الله الخافية» سبحانه وتعالى عن مثل هذه الافتراءات. بل قد نجد أنفسنا غير قادرين بالمرة على القبول بالعلاقات التي أقامها مع النازية الحاج أمين الحسيني في فلسطين وجماعة

عزيز المصرى، فى مصر، قد يكون هذا خيارا سياسيا خاطئا، وهو كذلك بالفعل، ولكنه يرقى إلى مستوى الجرم عندما ينسب لعمل سياسى دنيوى ونفعى أى تبرير ديئى، أو أن يصدر عن شخصيات لديها ميل قوى لعدم فصل الدين عن السياسة.

من طبائع الأمور أن يختلف المسلمون في توجهاتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحتى الثقافية، ومع ذلك فإنهم يظلون جميعا مسلمين، ولا يحق لكائن أيا كان أن يخرج أحدهم من الملة، فالحكم على العقيدة متروك لله عز وجل، ولا يحق لمخلوق بشري—حتى لو كان صاحب أكبر عمامة على ظهر الكرة الأرضية— أن يعتدى على هذا الحق الخالص لله تعالى، وإلا كان أثيما من منظور الدين («هلا شققت عن قلبه») ومن منظور حرية الرأى والاختيار بالطبع.

بل إن هؤلاء الذين يضفون مسحة دينية على الخلافات والأهواء السياسية يدخلوننا في مشكلة عويصة جدا مع التاريخ الإسلامي، لأنك إذا نظرت إلى موقعة الجمل مثلا، أو إلى الفتنة الكبرى التي أودت بحياة عثمان ذي النورين و«خليفة رسول الله»، أو حتى إلى الصراع الدموى الرهيب بين «سبط الرسول» ومؤسسي الخلافة الأموية الذين قاموا بفتوحات إسلامية كبرى جعلت الدولة الإسلامية إمبراطورية

عالمية فيما بعد... ستجد نفسك أمام معضلة كبرى إن فكرت في إصدار الأحكام على مواقف الجانبين المتناحرين من منظور ديني بحت، فكلهم أصحاب مقامات سامية نبجلها من هذا المنظور، بينما الحقيقة الساطعة تقول إن خلافاتهم كانت سياسية بامتياز، ولا يمكن تقييمها خارج هذا المنظور، وإلا كنا بذلك نعتدى على سلطات خالصة حصريا للعلى القدير، بل إن التقييم السياسي نفسه يختلف وفق المبادئ السائدة في كل عصر وعند كل فريق،

فلماذا يحاول البعض إضفاء طابع دينى («مقدس» بالضرورة) على هذا الخيار السياسى أو ذاك، خاصة وأن النتيجة الحتمية ستكون «شيطنة» الموقف الآخر؟ ويحاول كثرة من الإسلاميين السنة الهروب من هذه المعضلة بالتزام الصمت دون التخلى عن أداة التقييم المعيبة تلك، ويبرر هذا الصمت تحت شعار «الفتنة نائمة ولعن الله من أيقظها»، بينما لا يرى البعض الآخر غضاضة في الدخول في صراع ديني سافر مع الفكر والفقه والرموز الشيعية بأكملها التغطية على الجذور السياسية للخلاف، مثلما يحاول البعض هذه الأيام الباس الخلاف الإقليمي مع إيران توبا دينيا وطائفيا، رغم أنه خلاف سياسي من رأسه حتى إخمص قدميه.

إنه لمن سبوء الحظ، ومن نتائج الخلاف السياسي العنيف بين طرفين في كل منهما مبشرون بالجنة، أن أصبح هناك مذاهب فقهية وطوائف دينية متعددة تبلورت تعبيرا عن هذا الخلاف، وما استجد من خلافات، خاصة بعد أن تحولت الخلافة إلى الملكية وأصبح السلاطين لا رجال الدين هم الحكام الفعليين، وتحول دور علماء الدين إلى محسدر من مصادر شرعية الحاكم. وهو ما أفرز نتيجتين، أولهما تعدد وتقلب الاجتهادات الفقهية، وثانيتهما قفل باب الاجتهاد فيما يتعلق بطرق الحكم ومحاسبة الصاكم، بل ترك هذا تماما الفقهاء المتمتعين بالعطايا السلطانية، أما الاجتهاد في تفاصيل المطلات والمحرمات في العبادات والمعاملات الشخصية فقد سمح باجترار الخلافات القديمة بين المذاهب الرئيسية.

يقول الدكتور محمد رضا محرم فى كتابه المهم «تحديث العقل السياسى الإسلامي» (دار الفكر ١٩٨٦) «إن القضايا الحياتية التى ثار حولها الخلاف فى مجتمعات الإسلام التاريخية، والتى جرى تبعا لها تقسيم الفرق المتنازعة إلى فرقة ناجية وفرق هالكة— وكان على رأس هذه القضايا مسألة الخلافة— قد ماتت»، وأن الزمن كان كفيلا بإفراغ هذا الخلاف

من محتواه السياسي، ولم يبق منه إلا الورقة الدينية التى استخدمها رجال السياسة وقتئذ للحماية والتمويه، مما ظل يلبس كل الخلافات السياسية الواقعة بعد ذاك رداء دينيا.

والدرس العملى الذي يستخلصه محمد رضا محرم من هذا أن «خلافات الرأى وتفاوتات العمل في مجتمعات الإسلام الأولى، إنما كانت دالة للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في كل مرحلة من مراحل تطور ذلك المجتمع، وأنها كانت تعبيرا موضوعيا عن مواقف القوى المختلفة الفاعلة في تلكم الأوقات، ولم تكن مجرد افتعالات تأمرية أو انحرافات أخلاقية أو تحريضات عميلة كما يحاول البعض تصويرها».

ويقول برهان غليون في عبارات محكمة ننقلها مطولة هنا لمنطوى عليه من دقة ملاحظة وتدقيق في الصبياغة: «إن اردياد الضغط والطلب على الإسلام، بقدر ما يبعث من آمال اجتماعية صعبة التحقيق، يمكن أن يدفع إلى الإحباط العميق إذا لم يجد من يستطيع أن يعقلنه ويرشده، فلا يملك الدين القدرة على تلبية كل هذه الطلبات دون أن يخسر نفسه ويغامر بأن يدخل في فوضى كبيرة وانشقاقات وتفسيرات وتأريلات لا حد لها، وبعكس ما يعتقد الإسلاميون، لا يؤدى

هذا الضغط المتزايد على الدين، أى الصراع من حوله، وجعله ساحة للصراع بين المنظمات الإسلامية فيما بينها، ومع غيرها، أو مع الدولة، إلى الارتفاع بدوره ومكانته الاجتماعيين بالرغم مما توحى بذلك مظاهر الإعلام والتعامل الإعلامي بالمسألة، إنه يهدد بالعكس بإرهاقه المعنوى والعقائدى» (مصدر سبق ذكره—ص ٣٨٨).

يمكن تلخيص الأمر في الآتي: وجود الاختلافات كان حقيقة سياسية بالدرجة الأولى، وقد ألبست هذه الخلافات ثيابا دينية عنوة، ومع ذلك فإن الجميع مسلمون طالما نطقوا بالشهادتين وأمرهم في النهاية موكول لله سبحانه وتعالى، أما اجتهاداتهم السياسية فهي محل نظر من الجميع بعد تخليصها من كل قدسية غير مستحقة، وهذا دور التاريخ وعلم السياسة وسائر العلوم الاجتماعية وليس دور المفكرين الإسلاميين وحدهم.

وإذا كان الأمر على مثل هذه الدرجة من الصعوبة بالنسبة لتقييم التيارات الدينية السياسية التاريخية، فإن المشكلة الأكبر تتعلق بالصلة بين النص والواقع في التناول الخاص بكل تيار من هذه التيارات. يقول عزمي بشارة في دراسته المهمة سابقة الذكر إننا بصدد ثلاثة اتجاهات رئيسية: الأول

يحاول فرض النص بحذافيره على الحاضر، والثانى ينطلق من الحاضر ويحاول فرضه على النص، أما الثالث فيرى النص من خلال معانيه الأصلية ولكن يضعه في سياقه التاريخي، ولكن التيار الأخير أصبح للأسف مثل العملة النادرة، أما التياران الأول والثاني فإنهما في أغلب الأحيان يقتفيان أغراضا سياسية محددة سلفا ويتعاملان مع النص بهاتين الطريقتين المتناقضتين لخدمتها بالدرجة الأولى.

وبغض النظر عن هذه الاجتهادات فإنه حينما يتعلق الأمر بالسياسة، أى المصالح المباشرة للأفراد والجماعات والأمم، فإن العبرة يجب أن تكون بمدى تعبير الفكرة أو الموقف عن تلك المصالح، لأنه أينما كانت المصلحة كان شرع الله تعالى، ولأنه لا يعقل أن يحاول البعض وضع هذا الشرع ظلما وعدوانا – في طريق تحقيق مصلحة الأغلبية من البشر في الحياة الكريمة وتوفير الاحتياجات الضرورية واحترام حريات وحقوق الإنسان واستقلال وسيادة الأوطان،

معنى هذا ببساطة أننى كمواطن أرى مثلا أن من واجب الدولة توفير التعليم والعلاج والمسكن والعمل لجميع أفراد الأمة تحقيقا للعدالة وبناء لرأس المال المجتمعي في الوقت نفسه، والذي بدونه لن تكون تنمية ولا رفاه. يبقى السؤال من

أين ستحصل الدولة على الفائض الاقتصادى الضرورى لتوفير هذه الاحتياجات؟ قد يكون باستخدام آليات اقتصادية معينة مثل الضرائب، وقد يرى البعض أنه لا مفر من إنشاء أنماط أخرى من الملكية غير الملكية الخاصة، مثل ملكية الدولة والملكية التعاونية. بينما قد يرى آخرون أن إطلاق أيدى طبقة المالكين هو وحده الذى يمكن أن يشجع الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل واضطلاع طبقة «رجال الأعمال» بالمسئولية الاجتماعية. إلغ ، وأن هذا التوجه بالتالى هو الطريق الوحيد الذى يمكن أن يحقق التنمية في نهاية الأمر. أي الخيارين إذن يمكن أن يطلق عليه الخيار الأعمال بهذا أو ذالك؟

ورغم أننى شخصيا أحبذ بالتأكيد أحد هذين الخيارين، فإننى لا أحب أن أصف الخيار الذى اقتنعت به بأنه «الخيار الإسلامى الوحيد» المتفق مع «صحيح الدين»، لأننى ساكون بهذا قد نزعت الصفة ذاتها عمليا عن الرأى المخالف، أى أن أعطى الحق نفسه للمخالفين باتهامى بالخروج عن صحيح الدين. وهذه ستكون أكبر إساءة نلحقها جميعا بالدين الحنيف.

وإذا لم يكتف القارئ بالمثال السابق، فهناك أمثلة أخرى عديدة يمكن أن نضربها، مثل الخالف حول فتح أبواب التجارة والاستثمار أمام الأجانب في بلانا دون حدود أو قيود، فمن المعروف أن المجتمع الإسلامي في صدره لم يكن ليمنع هذا، لأن درجة التطور الاقتصادي- الاجتماعي المحلي والعالمي كانت مختلفة بالتأكيد عما نحن عليه الآن، فهل سيحاول أحدهم التعلل بعدم وجود اجتهادات فقهية تمنع الغزو الاقتصادي الرأسمالي كي يدفعوننا إلى التساهل مع موجات الإغراق بالبضائع الأجنبية وتدمير قواعد الإنتاج (الصناعية والزراعية والخدمية) الوطنية؟

إن حماية هذه القواعد ومنتجاتها ومخرجاتها مصلحة أكيدة عند عشرات الملايين من السكان، في مواجهة فئات أقل عددا تستفيد وتتربح من التحالف والوكالة والتمثيل للمصالح الأجنبية، فلماذا ندخل الدين في الحكم على صححة أي من الرأيين، ولماذا لا نترك الحكم النهائي لأليات ديمقراطية كي تأتي بالحكم والسياسات التي تلائم الأغلبية من السكان دون افتئات بالضرورة على حقوق الأقلية في الدفاع عن مصالحها؟

المهم هذا أيضا أن الحق فى اختيار المواقف يمتد ليشمل الحق فى الانتماء السياسي، أى حق «المسلم» وغير المسلم بالطبع فى الانتماء لمنظومة فكرية متكاملة (ليبرالية اشتراكية اشتراكية ديمقراطية الخ) والانضواء فى تنظيم حزبى أو مدنى أو نقابى دون أن يكون لهذا الانتماء أو الانضواء أى أثر سلبى على رؤية الآخرين لإيمانه الدينى، لأن الحكم على هذا الأخير مقصور حصريا كما أسلفنا على الله سبحانه وتعالى،

ومن المؤسف أن النظم التى تدعى الانتحاء للأصلول و«صحيح الدين» حينما تأتى إلى سدة الحكم تعطى لنفسها حق منع الآخرين من حرية الانتماء والتنظيم السياسيين، حتى لو كانت هى نفسها أى تلك الحكومات قد وصلت إلى هذه المكانة عبر اعتراف الآخرين بحق التيار «الأصولي» في التنظيم السياسي، مع إبداء هذا التيار اقتناعه مرحليا وبراجماتيا بالحريات الديمقراطية خلال وجوده في صفوف المعارضة.

ومن المفيد للقارئ مراجعة المناظرة الفكرية العميقة التى دارت على صفحات أربعة أعداد من مجلة «المسلم المعاصر» الكويتية عامى ١٩٧٨ و١٩٧٩ بين الدكتور محمد رضا محرم

والدكتور مصطفى كمال وصفى حول حق المسلمين فى الانتماء السياسى، حيث كشف الأخير بوضوح عن نفوره هو وأترابه من أن تتعدد الانتماءات السياسية فى المجتمع الإسلامى بدعوى أن «القول بالمسلم اليمينى والمسلم اليسارى يؤدى إلى تقسيم المسلمين إلى فرق، وإلى فتنة عارمة فى العقيدة، وإلى خلافات جوهرية فى التطبيق تهدد أصول الإسلام»

ويشرح الدكتور وصفى المسألة أكثر ، فينكر على المسلم «الانتماء السياسى لغير النظام الإسلامى أو النظم التى تدعى الإسلام وتستند إلى عقائد زائفة» أى أن ما يسمح به فقط هو «الانتماء السياسى النظام الإسلامى». ويضيف أن «مجال الشورى هو الأمور المباحة فقط والتى لا نص فيها»، وأن «اعتراف الإسلام بحق الشورى لا يعنى اعترافه بالانتماء السياسي»، وأن «الحرية فى الإسلام مقيدة بأنها لمن هم أهل لها ليصلحوا بها».

وفى الواقع أن الكثير من هذا الكلام لا يحتاج إلى عناء كبير فى الرد، وإنما تظل الإشكالية الكبرى التى يصعب على أصحاب هذا الرأى حلها هى: من الذى سيحدد أن هذه الفكرة أوتلك خارجة عن النظام الإسلامى؟ وهل ساعد هذا التوجه- الذي أسمح لنفسى بتسميته «بالشمولى» في منع تعدد الفرق السياسية الإسلامية، ولا أقول المذهبية؟ أم أنه لم يساعد إلا بالعكس من خلال تشجيع وتجرؤ كل فريق «إسلامي» على ادعاء احتكار تمثيل الإسلام سياسيا؟

وإذا كانت هذه الطريقة فى التفكير تؤدي- بالتأكيد- فى النهاية إلى حرمان أصحاب التيارات السياسية العلمانية (اليمينية واليسارية) من حق الوجود، ولو من زاوية خروجهم المزعوم عن «النظام الإسلامى»، فإنها تنقل المرض نفسه وبصورة أكثر شراسة بين التيارات المنتمية لهذا «النظام الإسلامى» نفسه وفق تعريف مصطفى كمال وصفى وأترابه.

أى أن هذه الروح الإقصائية التى تمتد لتشمل تيارات ترفع شعارات إسلامية بدعوى «زيف» عقائدها، تنصب تيارا واحدا قيما على الإسلام ليحدد من هو الزائف من غير الزائف، ولا يستطيع أحد أن يتجاهل كم الاتهامات نفسها «بالزيف» والمصلحية التى توجه إلى جماعة الإخوان من جانب جماعات أخرى خرجت للمفارقة من عباءة أفكار سيد قطب أحد كبار منظرى الجماعة في وقت من الأوقات، حيث تعرضت وتتعرض الجماعة لوابل من الاتهامات بالانتهازية والمروق والدخول في تنظيمات «الطاغوت» والدولة العلمانية

«الكافرة»، بل قد يصل الأمر إلى حدود التكفير والاتهام بالمعصية، وكما تداين تدان!

تتبقى نقطة تتعلق بلغة الخطاب الإخواني، فمن المعروف أن المضمون يحدد شكل الخطاب السياسى إلى حد بعيد، ولما كان الخطاب إقصائيا واستعلائيا ، فليس من الغريب بالمرة أن يتسم بالتهجم والعصبية والتحزب، وإذا كان هذا واضحا في اللغة المكتوبة فإنه يتضاعف عشرات المرات في الخطاب المساجد، حيث الشفوى الذي يستخدم في الندوات وخطب المساجد، حيث يستلهم مدرسة الشيخ كشك القائمة على ترويع المستمعين وتحقير الخصوم والتشهير بهم والإرهاب اللفظي والاتهامات بالجملة، فضلا عن الصراخ المتشنج والأداء المسرحي، وكل هذا لن ينتج سوى المزيد من تدهور لغة الحوار في المجتمع.

وبالطبع نحن لا ندعى أن التيارات السياسية الآخر بريئة من هذا العيب هي الأخرى، فقد أصبح هذا للأسف من عناصر الثقافة السائدة في التخاطب الاجتماعي، ولا شك أن لهذا علاقة قوية بمناخ الكبت العام وتدنى مقومات الثقافة الديمقراطية، غير أن المرض يشتد خطورة في الخطاب الإخواني لأنه خطاب لا يتوقف عند المجادلات والاتهامات السياسية المتبادلة المعتادة، وإنما هو خطاب يخلط السياسة بالدين ويصل أحيانا إلى حد اتهام المختلفين في دينهم.

## حقيقة الثابت والمتغير في الحالة الإخوانية

شانهم شأن أى حركة سياسية أخرى، بل وشأن أى حركة أخرى تخلط السياسة بالدين، فإنه لا يمكن النظر إلى جماعة الإخوان المسلمين على أنها جماعة ثابتة بلا حراك، فلا شك أن تصاريف الزمن تدخل عليها الكثير من التغييرات، كما أن الخبرات والتجارب الكثيرة التى مرت بها، وخصوصاً التجارب السلبية، تدفعها نحو تغيير بعض المسارات أو الأفكار،

وأول ما يفكن أن نلاحظه أن التركيب الاجتماعي للجماعة لا يزال يغلب عليه أبناء الطبقة المتوسطة، وبخاصة المهنيين والتجار، وهؤلاء يحتلون غالباً المواقع التنظيمية المفصلة، حيث توافد على عضوية الجماعة الكثيرون ممن خاضوا تجارب في التنظيمات السلفية (مثل الجماعة الإسلامية والجهاد الإسلامي) ولكنهم وصلوا إلى طريق مسدود بعد ممارسة فاشلة للعنف والإرهاب ضد الدولة، فسعوا إلى الانضواء في تنظيمات الإخوان المسلمين، التي وفرت لهم أيضاً فرصاً طيبة للعمل وربما الإثراء.

ولا شك أن هؤلاء قد جلبوا معهم إلى الجماعة روحاً أكثر ديناميكية في النشاط، فضلاً عن جرأة أكثر في العمل بالنقابات ووسط أجيال من الشباب التي لا يروقها الأسلوب التقليدي البليد وغير «المبدع» للحرس القديم في جماعة الإخوان. كما اتسمت الأجيال الجديدة بمعرفة أكبر بوسائل الاتصال الحديثة، وهم من أطلقت عليهم وسسائل الإعلام الغربية تسمية «مجاهدي اللاب توب» (الكمبيوتر المحمول)، أيضا تتسم تلك الفشات الوافدة على الإخوان بممارسة التكتيك السياسي على أوسع نطاق ودون تقيد بقيود الفكر الإخواني التقليدي، وقد لعب هؤلاء دوراً كبيراً في الإعلانات السياسية الأخيرة التي صدرت عن الإخوان في السنوات القليلة الماضية وتتحدث عن الإصلاح السياسي والقبول بالتعددية والمواطنة ... إلخ، ولا بد من الاعتراف بأنهم أثبتوا قدرة أكبر على التعامل في الميدان السياسي بمفردات خطاب «حـديث» نوعـاً مـا من ناحـيـة الشكل على الأقل، مـقـارنة بالخطابات «الوعظية» التقليدية الرتيبة.

إلا أن هذه العملية لا تتم بالسلاسة المتصورة، حيث تواجه بحركات مقاومة والتفاف قوية من جانب الحرس القديم، وأيضاً من جانب التنظيمات الإخوانية في المحافظات الأقل

حضرية فى الوجه البحرى، ومع ذلك فإن القيادات التقليدية لا تملك «ترف» التصفية التنظيمية لتلك الأجيال الجديدة، ومن ثم فإنها تراهن على قدرتها فى نهاية الأمر على شد الخيوط كلها بين يديها مستفيدة فى هذا من طبيعة الآليات التنظيمية الداخلية التى تقوم على الطاعة والهيكلية الرأسية المركزية،

هناك أيضاً فئات من الإخوان الذين يتمتعون بثراء فاحش بفعل انحدارها من أصلاب كبار الملاك وكبار التجار، وأولئك الذين كونوا ثراءهم «السياسى» في المهجر الخليجي أو الأوربي، ورغم أن هؤلاء ليسوا أعداداً كبيرة بالطبع، إلا أنه من المفهوم أن يكون نفوذهم على التنظيم كبير جداً. وإذا كان هؤلاء غير مستعدين للانشغال بالعمل التنظيمي فهم قادرون بالتأكيد على إنفاذ إرادتهم على قراراته وسياساته.. ولعل الضربة التي وجهتها الأجهزة الأمنية في العامين الأخيرين لقطاع من أولئك الأثرياء، وما ينتظر أن يتبعها من أوجاع تنظيمية، خير دليل على مانقول،

وإلى جانب هؤلاء هناك قاعدة كبيرة من الفئات الاجتماعية الدنيا التى يتم الاستناد إليها في الحملات الانتخابية والعمل داخل الجمعيات الأهلية والمساجد وغيرها من مؤسسات «المجتمع المدنى»، ولعل أهم ما يشد هؤلاء إلى العمل في

أوضاع تنظيمية متدنية في الجماعة تلك الشبكات من المصالح المادية التي نجح الإخوان في نسبجها، فضاد عن دوافع «إيمانية» غير منكورة تجعل تلك الفئات المتدنية طبقياً وتنظيميا «تبلع» على مضض ربما سياسات معلنة للجماعة تتمشى مع الليبرالية الاقتصادية الجديدة.

وفي اعتقاد الكاتب أن التوصيف الطبقي المذكور أعلاه هو المفسر الأساسى لكل المتناقضات وربما الصراعات التي تلوح داخل الجماعة، وقد تنجح قيادة الإخوان في الحفاظ على تلك التوازنات لبعض الوقت إلا لن تنجع على الدوام في ذلك إلى الأبد، وليس هنإك مفر من حدوث انشقاقات وتفجر للتناقضات الداخلية تحت الضغوط الأمنية والسياسية، ومن ثم لا أتوقع أن يستمر الإخوان في تصعيد تحديهم للحكومة دون توقف، لأن هذا سيقابل بالتأكيد بمزيد من الضغوط المؤدية إلى إضعاف التنظيم.

فى ضوء ما سبق يجب تفهم التطورات الأخيرة التى طرأت على الخط السياسى للإخوان مثل طموحهم للحصول على الاعتراف بحزب سياسى لهم دون التخلى عن التنظيم السرى الذى سيستمر حسبما يقولون فى النشاط «الدعوى». وهم أيضاً يسعون لتعظيم نفوذهم على أحزاب المعارضة، أو

على الأقل الحصول على اعتراف منها بحق الاشتراك في الأشكال والأعمال «الجبهوية»، وقد نجحوا في هذا حقيقة مع حزب أو اثنين من الأحزاب التي يعتد بها، وفوق هذا يحاولون الاستفادة كل الاستفادة من إشاعة مناخ عام في المجتمع يعترف بشرعيتهم «كأمر واقع» وخاصة من جانب بعض «نجوم الوعظ في الفضائيات».

وفى هذا الصدد يقول الدكتور توفيق الشاوى من الرعيل القديم فى الإخوان المسلمين لجريدة الصياة اللندنية (١٩٩٦/٩/٢٣) «أنا أهتم كثيراً بمن يؤيدون الإخوان دون أن يكونوا منهم، لأنهم يعطون الحركة قوة سياسية ويوسعون من قاعدتها الشعبية خصوصاً أثناء الانتخابات وفى المواقف الحاسمة» انتهى الاقتباس، ولا أن هذا الاهتمام يتضمن مزايا وحوافز تفسر لنا حماسة أولئك الذين يؤيدون جماعة الإخوان من خارجها.

وفى ظل الهجمة الأمريكية والغربية على المنطقة فى إطار «الحرب العالمية على الإرهاب» بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر فى نيويورك وواشنطون، كان لا بد للإخوان أن يحاولوا النجاة من مقصلة هذه الحرب بتقديم أنفسهم كأهم قواعد «الإسلام المعتدل» فى منطقة الشرق الأوسط، وقى

الوقت نفسه تصعيد المواقف اللفظية ضد الممارسات الأمريكية والصهيونية في العراق وفلسطين ولبنان لرفع منسوب المكاسب التنظيمية والدعائية في الشارع المصري، مع عدم الممانعة في الوقت نفسه من إجراء الاتصالات السرية مع الدبلوماسيين والبرلمانيين في الولايات المتحدة والدول الغربية،

وقد عرف الإخوان كيف يتخذون مثل تلك المواقف دون أن يغضبوا حلفاءهم الوهابيين، واستطاعوا السيطرة على كل «المخاطر» المرتبطة بمواقف مثل رفض التدخل الأمريكي في العراق بعد غزو الكويت، والتحفظ على استدعاء وبقاء القوات الأمريكية بعد حرب الخليج الثانية، وكذلك تأييد حزب الله اللبناني ضد إسرائيل في حرب يوليو ، ٢٠٠٦ كما ركز الإخوان المسلمون على انتقاد الجوانب السياسية والثقافية في عملية العولمة الليبرالية الجديدة، بينما هم فيما يتعلق بجوانبها الاقتصادية الاجتماعية من أشد أنصارها وأكثر المستفيدين من ألياتها.

وبالنسبة لعلاقة الإخوان بتنظيمات الإخوان المسلمين الأخرى في البلدان العربية والإسلامية فقد كان التنظيم الدولي بمثابة الآلية الرئيسية لفرض زعامة إخوان مصر على

مجمل الحركة الإخوانية في العالم، إلا أن هذه الزعامة بمقتضى الحق التاريخي - تتعرض لتحديات حقيقية بفعل تباين المواقف مع تنظيمات أخرى وبفعل أن بعض التنظيمات مثلما في سوريا والعراق والأردن وفلسطين أصبحت ذات أحجام وأوزان لا يسهل قيادها كما كان في السابق، وزاد الطين بلة الاضطرار إلى الإعلان عن حل التنظيم الدولي بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، إلا أن الإخوان المصريين يحاولون استعادة الأرضية الخارجية التي افتقدوها عن طريق الدور الذي تقوم به زعامات كاريزمية مثل الدكتور يوسف القرضاوي، وكذلك قيادات مالية مثل يوسف ندا.

وفى الوقت نفسه حرص الإخوان على التعامل بانتقائية مع المواقف التى يتخذها الإخوان فى البلدان العربية والإسلامية الأخرى، فإن كانت هذه المواقف على هواهم فلا يكفون عن التعنى بها، أما إذا كانت مواقف تثير الالتباس أو حتى الامتعاض فى الساحة السياسية المصرية (مثل موقف إخوان العراق وسوريا المتحالفين مع الأمريكان) فإن الصمت هو الحل الناجع عندهم،

لقد أصبح الإخوان أكثر براعة - في الحقيقة - في اتباع التكتيكات السياسية المتغيرة، ولكن يجب أن يلاحظ أن

التكتيك عندهم ليس ممارسة لفن الصراع بقدر ماهو أقرب إلى الخداع أو التعمية والغموض، فهم قد يطرحون أفكاراً أو مبادرات جديدة، ولكن جدتها تقتصر على الشكل والمظهر أكثر مما ترتبط بأى تغيير حقيقى فى المضمون. حيث تظل جماعة الإخوان فى الأول والآخر مجرد جماعة يمينية معادية لروح الديمقراطية، وممالئة لمصالح كبار الملاك والتجار والمضاربين، وتتلاعب بالشعارات الدينية لتحقيق أغراض دنيوية.

وبالنسبة للمستقبل فمن المستبعد في الأجل المتوسط أن يفكر الإخوان في العودة إلى انتهاج أساليب العنف والإرهاب القديمة، لأن المجتمع والدولة لن يسمحا لهم بذلك، أو على الأقل تحويل أي نشاط إرهابي أو عنفي محتمل إلى مكاسب سياسية مباشرة، كما لا نرجح أن تكون تجارب الإخوان السابقة مع مثل تلك الأساليب مغرية لهم بإعادة الكرة،

وحتى إذا تمكن الإخوان من تحقيق مكاسب سياسية من خلال العمل البرلمانى والنشاط الدعائي، فإنه من غير المتوقع أن يحصلوا على حق إقامة حزب سياسى فى الأجل القصير على الأقل، لأنه من غير المرجح أن يتخلى الإخوان عن الطابع الدينى لنشاطهم السياسي، كما لا يرجح أن تسمح النصوص

الدستورية والقانونية السماح بقيام حزب من هذا النوع في الأجل المذكور، وحتى إذا راهن الإخوان على ما تسمى «شرعية الأمر الواقع» فإن هذا لن يساعدهم في تحقيق مشروعهم المنافى لحركة التاريخ بالحرية التي يرومونها،

نظن أن الاحتمال الغالب هو تزايد الإحباطات داخل جماعة الإخوان من جراء مجموعة من العوامل مثل الإرهاق الأمنى لها، وعدم القدرة على تحويل القدرة التنظيمية والمالية إلى مكاسب سياسية مهمة، وربما عوامل أخرى داخلية وخارجية، ومن المفهوم أن الإحباط الداخلي في أي جماعة سياسية يؤدي إلى انطفاء الوهج البراق لهمشروعها السياسي، وهو الأمر الذي سوف يسفر بالضرورة عن انشقاقات تنظيمية وربما تبلور آجنحة أكثر اقتراباً من روح ومجريات العملية السياسية الديمقراطية الدائرة في المجتمع، وبالمثل تبلور أجنحة أخرى تنزع نحو المغامرة والعنف.

إذاء هذا فمن واجبنا أن نستعد لما هو أت بأن نضطلع بمواجهة شاملة متعددة الفروع والفعاليات تستهدف حماية الوطن من أخطار جمة، والتعامل بروح المسئولية والإبداع مع كل الاحتمالات التي يمكن أن يجلبها المستقبل، ومن ضمن هذا ما أحوجنا إلى التفكير في استراتيجة جديدة وفعالة

للحوار. فلن تكفينا المعالجات الأمنية.والقضائية والسياسية وحدها.

## نحو استراتيجية واضحة للحوار

لا يمكن لقوى المجتمع أن تتعايش— ناهيك عن أن تتقدمبدون قيام حوار فعال بين التعبيرات السياسية عنها. هذا
مبدأ لا أظن أن هناك اختلافاً عليه، ومن البديهي أيضاً أن
يكون لكل تعبير سياسي أيديولوجيته أو منظومة أفكاره
الخاصة، ومن المنتظر منه أن يقدم برامجه السياسية المتمايزة
واضحة دون التباس أو تحايل بالغموض أو ادعاء بظاهر ليس
مطابقاً لما هو مضمر أو مبطن.

من شبه المجمع عليه أن في مصر أربعة تيارات فكرية رئيسية تتصارع فيما بينها في التاريخين الحديث والمعاصر، هي التيار الليبرالي والاشتراكي والقومي العروبي والإسلامي السياسي، وقد كان كل نظام سياسي يأخذ بتركيبة معينة خاصة به من كل رافد من تلك الروافد الأربعة، بل إن النظام السياسي الواحد قد يغير نسب هذه التركيبة من فترة لأخرى في مراحل عمره، تعبيراً عن تطورات موضوعية وبنيوية جرت عليه هو نفسه، ومن ثم من المهم التفرقة بين طبيعة النظام أو

الحكومة وبين العمومية التى يتسم بها وجود تلك التيارات الأربعة.

ولا نظن أن بإمكان المجتمع المصرى صياغة قواعد «دائمة» لعقد اجتماعى جديد يكفل الحفاظ على لحُمة الأمة واستدامتها وسط أنواء الخارج وعواصف الزمان المتقلب بدون التوصل إلى اعتراف متبادل بين التيارات الأربعة بحق كل منها في الوجود والتعبير والنشاط طالما تحترم أسس الديمقراطية التى تعد الضمانة الأقوى لصيانة المجتمع وتطوره.

ولكن مما يؤسف له أن تلك التيارات لا تفرق بين صدامها الأيديولوجى وشبجارها السياسى من جانب، وبين الصياغة المشتركة لقواعد ثابتة تحكم العلاقة بين مختلف التيارات والاتجاهات والمصالح، وهكذا أصبح من المألوف في الحياة السياسية المصرية استخدام مفردات التكفير والتخوين حتى لو اتخذت طابعاً مبطناً. ونؤكد أن الأمور لا يمكن أن تستقيم أو تستقر هكذا، لأن في استمرار هذا الوضع خطر وبيل على كيان المجتمع نفسه.

غير أنه من الواجب الاستدراك بالقول بوجود فارق نوعى أو كيفى حاسم بين التيار الإسلامي السياسي وبقية التيارات الشلاثة الأخرى، وفحواه أن التيارات الثلاثة (الليبرالي والاشتراكي والعروبي) هي بالأساس تيارات مدنية لا تقبل بسلطة «روهية» على السلطة «الزمنية»، ولا تفضى إلى تقسيم المجتمع عمودياً على أساس طوائف وفرق دينية، كما أنه لا يمكن التغاضي عن أن قطاعاً يعتد به في التيار الإسلامي السياسي اعتمد الترويع الفكري العنف والإرهاب الفردي منهجاً في نشر «دعوته» الأيديولوجية، وهو ما يدعونا إلى ضرورة التنبه إلى أن يُدعى إلى طاولة الحوار كل من لا يسرفي نفسه نية قلب الطاولة على رؤوس جميع الأخرين،

صحيح أنه لا يمكن الارتكان إلى الحكم على النوايا، ولكن هناك على الأقل وجاهة في الدعوة إلى استنكار المنتمين للتيار المذكور لتاريخهم بل وحاضر بعضهم الإرهابي والدموي. وهناك وجاهة أيضاً في مطالبة الذين يريدون منهم مشاركتنا في الحياة السياسية الحرة بأن ينزلوا إلى حلبة الصراع السياسي مسلحين فقط ببرامج وشعارات سياسية، وليسوا مسلحين بدروع دينية يدعونها لأنفسهم حصراً بينما هي في الأصل ملك للجميع، فليسوا وحدهم المسلمون، ولا يمكنهم إنكار أن الوطن ملك للجميع من مسلمين وغير مسلمين. فليضعوا في برامجهم السياسية ما يشاؤون من مطالب فليضعوا في برامجهم السياسية ما يشاؤون من مطالب

وإجراءات، ولكن دون أن يزينوها بآيات كريمة وأحاديث شريفة هي أكبر وأجل من نوازعهم الضيقة لتحقيق مصالح ذاتية.

ولا تفوتني الفرصة هنا لأرحب بالمراجعات الفكرية التي قام بها في السنوات الآخيرة بعض قادة الجناح السلفي في التيار الإسلامي السياسي، ولكننا لا نزال بانتظار أن يقدم التيار الإخواني على تقديم مراجعاته النقدية لذاته هو الآخر، إلا أنه يبدو أن الرؤية السائدة لدى القيادات التقليدية داخل الجماعة تتمسك بعدم الإقدام على مثل هذا النقد الذاتي إما لعدم اقتناعهم بأن شيئاً ما خطأ قد وقع منهم على مر العقود الطويلة من السنين، وإما لخشيتهم من أن يتسبب عمل نقدى كهذا في زيادة الشروخ والصدوع داخل الجماعة أو التأثير على «هيبتها» خارجها، وهو موقف لا يمكن وصفه في الحالتين بأقل من الموقف الانتهازي والمتكبر، والذي يتعارض كليسة مع كل ادعماءات الطهر والصدق، ورغم أن التوبة والاستغقار من الصفات الأصبيلة في المؤمن لأن «كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون».

وانطلاقاً من تأكيدنا السابق بأهمية بناء استراتيجية للحوار العام في المجتمع، فإن الوضع الخاص للتيار

الإسلامى السياسى يتطلب استراتيجية خاصة للحوار مع هذا التيار. ولعل نقطة البدء المهمة هى فهم لماذا طفت تلك الجماعات بهذه القوة على سطح الحياة المجتمعية فى مصر والعالم العربى.

البعض أراح نفسه تماماً بالارتكان إلى تفسير هذه الظاهرة بسبب واحد، فمنهم من لم ير فى هذه التيارات إلا جزءاً من مؤامرة استعمارية، استناداً إلى أدوار أوكلت إلى بعض قطاعاته مدعومة بالمال النفطى أثناء الحرب الباردة ضد المعسكر السوفيتي على مستوى عالمي، وضد قوى اليسار والتحرر الوطني على مستوى الداخل، ورغم صحة الكثير من الوقائع التي تؤيد هذا الدور، إلا أن هذا التفسير قد يتجاهل أسباباً أخرى داخلية لا تقل أهمية، كما لا يمكن أن يكون هناك تصور بوجود تطابق تام بين الأجندتين الاستعمارية والأصولية الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بالموقف من القضية الفلسطينية ووجود الدولة العبرية.

والبعض الأخر نظر إلى الظاهرة من زاوية رد الفعل وحدها، بدعوى أن «الشعبية» التي اكتسبتها تلك الجماعات تعود إلى ما لاقته من ملاحقات على أيدى الأجهزة الأمنية في مختلف المراحل مما ساعد في تقديمها بصور المعارضة

المضطهدة التى لم يجربها المجتمع بعد، فما المانع من تجربتها، خاصة فى ضوء ما ترفعه من شعارات الطهر والنقاء. ولكن هذا تفسير قاصر لأن الإسلاميين لم يكونوا وحدهم فى تلك المحن، حتى وإن كانوا الأقدر على استغلال هذا إعلامياً.

أما البعض من أصحاب التفسير المادى الضيق فيركزون على تردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، كاتساع هوامش الفقر والبطالة والفساد، ومن ثم لا يجد الشباب المحبط ما يحميه من هجوم أيديولوجى يدغدغ فيه مشاعر الحنين إلى ماض سعيد وسلف صالح، طالما أن المشاريع الليبرالية والعروبية والاشتراكية قد آلت إلى فشل ذريع فى العقدين السابع والثامن من القرن العشرين. وحتى إن كان هذا التفسير سليماً فإنه لا يصلح بمفرده لتصور العلاج، لأنه التنظيمى» فى الجماعات الإسلامية لا تتصف بمعدل دوران التنظيمى» فى الجماعات الإسلامية لا تتصف بمعدل دوران سريع، أى أن معدلات الانصراف عن التيار ستكون أقل بكثير من المعدلات التي تم بها الإقبال عليه.

ويدخلنا البعض الآخر في تفسيرات ترتبط ببنية العقل العربي القائمة في ظنه على النقل أكثر من العقل، والتقليد أكثر من الحداثة، والعاطفة والانفعال أكثر من التامل والتحليل، والحفظ والتلقين أكثر من الإبداع والمجازفة... وهي البنية العقلية المرتبطة عند أصحاب هذا التفسير ببنية اجتماعية قائمة على الأبوية والعشائرية القبلية؛ ورغم أن هذا التفسير ينطوى على بعض الحقيقة ، إلا أنه يكاد «يؤبد» وجود بل هيمنة تيارات الإسلام السياسي إلى أن يتمكن المجتمع من تحقيق نقلة ثقافية ثورية في برامج التعليم والثقافة المجتمعية.

يجب في اعتقاد الكاتب أن تتكون لدينا رؤية مفسرة قائمة على تعدد الأبعاد ، ولا تقنع بجزء معين من الصورة على حساب أجزاء أخرى شديدة الأهمية . أي أننا مطالبون بالقيام بمواجهة شاملة مع التيار الإسلامي السياسي تهدف إلى دفعه لقبول مؤكد ونهائي لقواعد الحياة الديمقراطية المدنية العلمانية، وبدون اعتبار هذا هو الهدف من الحوار الذي نتحدث عنه أدعو الجميع ألا ينتظروا خيراً!!

ولعل الأمر المؤسى حقاً هو محاولة البعض لأن يريح نفسه من هذه المسئولية العظيمة بإلقائها كاملة على عاتق الأجهزة الأمنية ، وكأننا أمام مشكلة جنائية محضة ولسنا إزاء معضلة سياسية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وتقافية

عديدة ، ورغم ما قد تحرزه المؤسسات الأمنية من نجاحات خاصة في مواجهة العناصر الإرهابية السافرة ، مع ما قد يكتنف هذا العمل الأمنى من ممارسات سلبية قد لا يمكن تقاديها في بعض الحالات ، فإن هذا «الكسل» والتخاذل السياسي في المواجهة لم يعد مقبولاً ، وأصبح من المطلوب بقوة تفريغ الأجهرة الأمنية كي تقوم بواجبها فيما يخصها من مهام المواجهة وألا نلقى عليها أعباء ظالمة تريحنا من المحاسبة عن أسباب الفشل والاختراق.

والاستراتيجية الشاملة التى أدعو إليها هنا هى استراتيجية يجب أن تشترك كل القوى المدنية فى صياغتها وتنفيذها، وهى أيضاً استراتيجية مرئة يجب أن تسمح لسائر الروافد الفكرية والتيارات السياسية المدنية بأن تقدم إبداعها الخاص فى هذه المواجهة، وألا توضع أمامها «خطوط حمر» أو يطلب منها أن تلعب دور «البوق» أو المنفذ لأدوار مرسومة، ولا يمكننى المجازفة هنا بضع تصور شامل لها فى كافة ميادين المواجهة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فمن المستحيل لأى جهد فردى أن يقدم مثل هذا التصور،

. وإنما أهتم هنا بجرز واحد منها يتعلق بالحوار، مع التأكيد على أن الحوار يعتبر من أهم أذرع الاستراتيجية التى ندعو إليها، وقبل أن يفهمنا أحد خطأ فليس المقصود بالحوار مجرد التواصل والتفاهم والإقناع – إن أمكن – وإنما هو أقرب إلى الحوار الضاغط والكاشف، وحتى لا نُفهم خطأ مرة أخرى، فإننا لا نقصد حواراً قائماً على التهجم أو التشويه غير الموضوعي، فالخسائر الناجمة عن تلك الأساليب تكون كبيرة جداً في الأمد المتوسط قبل البعيد، وحتى لا ندخل القارئ في مزيد من المتاهات فإنني أحدد العناصر التالية التي أظن أنها كفيلة بإنجاحه:

۱- أن يكون حــواراً ديمقــراطيــاً. وأبسط مــعـانى الديمقـراطيـة ألا يكون حـواراً من طرف واحـد، أى أن هناك ضرورة لأن تفسح لمن تحاوره مساحة معقولة للمشاركة فى الحوار، وإلا كنا نعطيه ميزة مسبقة علينا قبل بدء الحوار، فيرمينا بعدم احترام الديمقراطية التى ندعو إليها، فضلاً عن الاستمرار في تقديم نفسه في صورة المضهد، وفي نفس الوقت يعفى نفسه من مسئولية الإجابة على مانطرحه من أسئلة، أي أننا نزيده قوة من خلال مساعدته في استمرار الاستفادة من «ميزة» الغموض.

Y- أن يقوم الحوار على أرضية مدنية خاصة فالانقع نحن أيضاً في فغ استخدام النصوص المقدسة لدعم مواقفنا، فنكون بهذا نقوم بالضبط بما يهدف حوارنا إلى مواجهته، أي إخراج «المقدس» من حلبة النقاش السياسي الدنيوي، فيصبح الحوار حول المكاسب والخسائر المحتملة أو الواقعة لهذا الموقف السياسي أو ذاك، ومن ثم نسحب ممن نحاوره سلاح احتكاره المزعوم له صحيح الدين».

٣- لا يجوز للقوى القائمة بالحوار أن تضع نفس با فى «موقف دفاعى» وعليها أن تلتزم جانب «الهجوم» على طول الخط، والمقصود بهذا التشبيه ألا تسمح للطرف الآخر بوضعها فى موقف المدافع عن إيمانها أو تدينها، بل يجب أن تقاتل بشراسة لإخراج هذه المفردات تماما من جو الحوار وعناصره ومفرداته،

3- ضرورة أن ينجع الحوار في كشف مدى التناقض بين الاتجاه العام للتطور التاريخي في العالم والمجتمع والفكر الإنساني، وبين من يحاولون إعادة عقارب الساعة إلى الوراء بدعوى القفز إلى ماض صالح، وأن يبين الحوار كيف أن هذه الرجعة التي ينادون بها غير ممكنة وغير واقعية، وأن وراء هذه «اليوتوبيا» و«المدينة الفاضلة» مصالح مادية آنية تستخدم فحسب «رافعة» السلف الصالح.

ه- أهمية أن يكون الحوار جماهيرياً، بمعنى عقد أكبر عدد ممكن من المناظرات والمناقشات المفتوحة حول قضايا تمس سياسات محددة، ويشترك فيها مفكرو كافة التيارات السياسية المدنية - بما فيها المعارضة - مع إتاحة الفرصة للجمهور العادى كى يتحاور بنفسه ويلمس بيديه إلى أين يريد هؤلاء الذهاب به، ورغم أهمية الحوار الذى أدير في أقبية السجون فإنه لم يكف الغرض قط.

7- يشكل الاستدعاء الذكى للتاريخ عنصراً مهماً فى نجاح الاستراتيجية التى ندغو إليها، ففى تاريخ التيارات الإسلامية السياسية الكثير المخزى الذى تحاول ردمه ونسيانه بكل السبل المكنة، فهى تقدم نفسها وقادتها فى صورة خيالية نقية من كل الأدران، وتصورهم كقادة أبطال منزهين عن كل غرض سياسى أو دنيوى، وأنهم قد أخذوا «من الدار للنار» لمجرد أنهم دعاة للإسلام، إلى أخر هذه الألاعبيب السياسية التي لم ننجح للأسف فى كشفها بسبب التركين المبالغ فيه على المواجهة الأمنية، وعدم إشراك جميع القوى المدنية الحية فى فعاليات المواجهة.

٧- ضرورة أن ينجح الحوار في إبراز المصالح السياسية والطبقية الضبيقة للقيادات المتزعمة لتلك الجماعات، وهي

المصالح التي يتم تغليفها في كساء براق من الشعارات الدينية التقية. وإذا نجحنا في هذا سننجح بالتأكيد أيضاً في تعميق الفرز الطبقي والجيلي داخل تلك التيارات، وبالأحرى إفقاد فعالية الشعارات الدعائية التي تستخدم الدين لجمع أطياف من البشر اخدمة برنامج سياسي لا يخدم في النهاية سوى شريحة ضيقة من الرأسماليين تريد تعظيم نصيبها في الثروة والسلطة، وتأبيد حضورها وسط النخبة المجتمعية عبر التلاعب بشعارات دينية تجرف آلاف المخدوعين من الشباب خاصة ليسيروا وراءهم من أجل تطبيق سياسات وبرامج معادية بالتأكيد لمصالح أوسع القطاعات الشعبية.

۸- أهمية أن يكشف الحوار التحالفات الداخلية والخارجية التى تقيمها تيارات الإسلام السياسي، وكذلك إبراز التناقضات التناحرية بين وداخل هذه التيارات نفسها، وأيضاً حقيقة مواقفها من التيارات العلمانية وأتباع الديانات الأخرى في المجتمع.

ومرة ثانية نؤكد أن نجاح هذه الاستراتيجية مرهون بعوامل كثيرة، ولعل أهمها ألا تعتبر الحكومة أنها مسئولية خاصئة بها وحدها، وبالمثل ألا تحاول أحزاب المعارضية ومؤسسات المجتمع المدنى النكاية بالحكومة عن طريق مغازلة تلك التيارات.

.. ومن الملافت للنظر ويدعو إلى تأمل عميق تلك المحاولات من جانب بعض الحكومات الغربية لإقامة حوار مع رموز للإخوان المسلمين، وإقبال الإخوان على هذا الحوار ودفاعهم عنه بالقول إنهم يجرون مقابلات مع شخصيات غير حكومية، رغم علمنا بطبيعة المهام التى يقوم بها نواب وشيوخ أمريكيون والتى قد لا تكون بعيدة عن الأجهزة الاستخبارية ذاتها،

وبالمناسبة نذكر القارئ باتهامات سبق أن وجهها الإخوان الثورة يوليو بالعمالة بسبب بعض اللقاءات الاستثنائية التى أجراها ضباط أحرار بمسئولين في السفارة الأمريكية بغرض تأمين العمل العسكرى الذي كانوا ينوون القيام به في ٢٢ يوليو، بل والأكثر إثارة أن الإخوان أنفسهم قد ثبت عليهم عقد لقاءات مع مسئولين بريطانيين من وراء ظهر حكومة الثورة التي كانت تجرى مفاوضات الجلاء، أما عن تعاون الإخوان المسلمين مع سائر الأجهزة والحكومات الغربية في الخمسينيات والستينيات (بفرض أن التعاون مع جهات عربية ليس أمراً مشيئاً) الأمر الذي ضمن لهم وسائل لا تنتهي لتحقيق تراكم «رأسمالي» بالإضافة إلى الملجن السياسي

. وفى الحقيقة أن الإخوان ليسوا وحدهم الذين يتصلون بمسئولين أجانب، فالعديد من القيادات السياسية والمدنية المصرية من مختلف الآلوان تقدم على مثل هذه التصرفات العيبة وغير القانونية، ويتذرعون فى هذا بحجج شتى، ولكن الإخوان بالذات هم أخر من يمكن أن يقنعوننا بصحة الصالاتهم هذه لأنها تتناقض تناقضا كاملاً مع طرحهم الأيديولوجى ومع عدم توقفهم عن رمى الأخرين بذات التهمة.

ومن الجدير بالذكر أن اتصال الأمريكيين بالذات مع الإخوان المسلمين كان موضع خلاف كبير في الدوائر السياسية والبحثية الأمريكية مؤخراً. وقد بدأت هذه الاتصالات بكثافة نسبية مرة أخرى في عام ٢٠٠٥، في محاولة لتكرار تجربة الانتخابات النيابية في أفغانستان والعراق بالإتيان بحكومات صنيعة حتى لو ضمت أحزابا غير علمانية. كما انطلق بعض أنصار الحوار مع «الأصوليين المعتدلين» من منطلق مناقض تماسا ألا وهو تفاقم الورطة الأمريكية في المستنقع العراقي، ومن ثم تعرض مشروعها المدأت بعض الدوائر الأمريكية تبحث عن حلفاء في المنطقة فبدأت بعض الدوائر الأمريكية تبحث عن حلفاء في المنطقة وسط الأصوليين المسلمين السنة «المعتدلين»، أو على الأقل

تحييدهم، ووجد أنصار هذه الرؤية ضالتهم فى فكرة. تقول بأن جماعة الإخوان المسلمين فى مصر بدأت تنتهج موقفاً براجماتياً وأنه من المفيد إشراك هذه الجماعات فى عملية المقرطة ومساعدتها فى القبول بقواعد اللعبة الديمقراطية.

كما استفاد هذا الرأى أيضاً من تجربة حزب العدالة والتنمية في تركيا، وبلغ الحماس مبلغه بالدعوة إلى تعميم ما أسموه «النموذج التركي المعتدل» على بقية بلدان المنطقة، وأن نجاح مثل هذه التجربة في مصر، أكبر البلدان العربية، يمكن أن يكون نموذجاً «مشعاً» في حد ذاته ويعوض الفشل الكبير فى العراق والذى أسلم هذا البلد إلى ميلشيات دينية متناحرة تغلب عليها الروح الطائفية المتطرفة، شبيعية كانت أم سنية. كما أكد أصبحاب هذه الرؤية أن مصبر لن تشبهد مثل هذا التناحر الطائفي، وأنه من الممكن تهدئة خواطر العلمانيين وأبنا الديانات الأخرى بهكوابع» تُحد من أى خطورة تكمن في هذا الشائل. كما رأوا أن لدى الأجهزة الغربية خبرات كافية منذ أيام التعاون في الحرب الأفغانية ضد الاحتلال السوفيتي، وأنه من المكن جداً البناء على هذه الخبرات لفتح قنوات اتصال جديدة، فضلاً عن إحياء القديم منها . وقد أوضَّع الباحث المعروف في مؤسسة كارثيجي للسلام «عمرو

حمزاوي» في مقالته عن «الغرب والحركات الإسلامية» بجريدة الشرق الأوسط اللندنية (٤ يونيو ٢٠٠٧) أن العلاقات لم تنقطع بين هذه الحركات وبين «منظمات غير حكومية غربية، وأن هذا الحوار لم يتوقف بعد أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١. ورغم أن المرشد العام محمد مهدى عاكف قد نفى نفياً باتاً القيام بأى حوار مع جهات رسمية دون علم وزارة الخارجية (انظر مثالاً حديثه لمجلة الأهرام العربي في ٣٠ أبريل ٢٠٠٥) إلا أن «عصام العريان» أكد على الحوار من بوابة المنظمات الشعبية مع حديث كثير عن الفهم المتبادل (انظر مثلاً صحيفة المصرى اليوم ٢٧ مايو ٢٠٠٧). ويمكن فهم صدور مبادرة الإخوان للإصلاح ثم البرنامج الحزبي للجماعة في ضوء السياق العام لهذه الاتصالات.

ولا نريد الاستدراك في هذا الموضوع طويادً وإنما نشير إليه هنا من زاوية أن التقاعس لإجراء الحوار مع الجماعة وفق الاستراتيجية السابق تفصيلها هو الذي سنيفتح الطريق لحوار آخر تقوم به الجهات الغربية، والحوار الأخير مختلف نوعياً عن الحوار الأول، لأنه حوار يستهدف الاستعمال والاستمالة ولا يهتدي سوى بتحقيق المصالح الأمريكية والغربية ولو كان هذا على حساب مستقبل الأمة ووحدة

الوطن، ففى تركيا هناك حزب إسلامى يقوم بكل المطلوب منه من أدوار عسكرية وسياسية واقتصادية، وفى العراق جماعات أصولية عديدة متناحرة فيما بينها حقاً، ولكنها تقدم فروض الولاء للمحتل وتحقق له أهدافه صراحة أو ضمناً.

وأخبيرا عندى مالحظة مهمة لن يريد التخطيط الاستراتيجي لمواجهة هذا «الخطر على الأمن القومي المصرى»- كما قال الرئيس مبارك- تتلخص في أن الحوار «الهجومي» - لا الدفاعي- كجزء مهم في هذه الاستراتيجية يجب أن يتسم بطول النفس والمرونة والتفرقة بين الأهداف قريبة الأمد وتلك في الأمدين المتوسط والبعيد، فلا يجوز أن يتصور أحد أن بالإمكان التغلب على هذه المشكلة بين يوم وليلة، أو باستخدام أسلوب واحد- كالمواجهة الأمنية أو المواجبهة الإعلامية أو الملاحقة القضائية مشلاً- لأن هذه الجماعات قد نشات وتضخمت بيننا على مدى زمنى طويل واستطاعت الاستفادة من أخطائنا جميعاً- حكومة ومعارضين- ومن ثم لا بد من الجمع بين الحرم وطول النفس. ولعل اليسبار المصرى هو أول من اكتوت فصبائله بنار الجماعات الأصولية منذ السبعينيات حينما رأت قطاعات مغامرة في النخبة المهيمنة أنه من الممكن الاستعانة بتلك

الجماعات لتصفية اليسار والناصريين، ومن ثم فقد حذر اليسار مبكراً من خطورة وحماقة هذه اللعبة، ولم تدرك هذه القطاعات فداحة المجازمة التى أقدمت عليها إلا عندما "وقعت الفأس في الرأس» وانقلب السحر على الساحر، ومما يؤسف له أن قطاعات من الليبراليين انجرفت إلى التحالف الكامل مع الإخوان المسلمين مثلما فعل حزب الوفد لفترة في أواخر السبعينيات، كما قامت البرجوازية الصغيرة في حزب العمل ببناء التحالف الإسلامي الذي انتهى بانقسام الصزب وتجميده.

حينتذ كان بإمكان اليسار أن يكتفى بالتشفى، ولكن خبراته وثقافته أعمق من مثل هذه المشاعر الضحلة بكثير. ورفض اليسار أن يلعب اللعبة بالمقلوب مع الحكومة، لأنه لا يمكن أن يتنازل عن حماية المجتمع المدني، ونبه اليسار مبكراً أيضاً إلى خطورة تفكير البعض في الاستعانة بالإخوان لتصفية الجماعات السلفية «الجهادية» سياسياً، لأن الثمن المدفوع هذا أيضاً باهظ جداً.

وربما كان الجهد اليومى الدوب الذى يقوم به الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع الوطنى التقدمي الوحدوي خير مثال على الوعي اليسارى بضرورة التصدى الفكرى

المتواصل لدفكر» الإخوان والجماعات السلفية على السه وذلك انطلاقاً من مسلمة مبسطة جداً وعميقة فى وقت واحد وهى أن «الإرهاب يبدأ فكراً». وهكذا أوضح رفعت السعيد مبكراً جداً «القاعدة المشتركة» التى تجمع الإخوان بتلك الجماعات حتى وإن تصاعدت الهجمات المتبادلة بينهما، ولم يتزعزع موقف اليسار فى هذا الشأن رغم وجود خلافات حوله بالطبع داخل صفوفه، ولكنها خلافات تتعلق بدرجة الموقف الذى يجب اتخاذه وليس بنوع الموقف.

وحتى لا نكون مغالطين فالا بد من الاعتراف بأن بعض الجماعات اليسارية الصغيرة جداً -- لكنها عالية الصوت - مثل تلك الجماعة من الشباب التروتسكي (نعم. توجد في مصر حفنة من الشباب التروتسكي غالية الصوت والمرتبطة بحزب «قائد» في انجلترا يتزعمه «توني كليف») والتي عقدت تحالفاً جبهوياً غريباً مع الإخوان المسلمين وانضم إليهم في هذا قطاع من جيل السبعينيات في الحركة الناصرية.

وهو فى الحقيقة أشبه بالتحالف بين الفار والفيل، حيث يتصبور أولئك التروتسكيون والناصريون أنهم من الذكاء والفاعلية بحيث يخرجون من عزلتهم الجماهيرية ويستقطبون عناصر من الجيلين الوسيط والحديث فى جماعة الإخوان.

ولكن الحسابات الواقعية تقول إنهم سيتحولون فى النهاية إلى مجرد «حلية» يزدان بها الإخوان ولن يستطيعوا مطلقاً تحديد اتجاه الحركة وإيقاعها فى ظل تحالف غير متوازن كهذا.

يحاول واحد من أولئك المنظرين الشبان إقناعنا بالمنطق المعوج الذي يحتكمون إليه فيقول «إنه من الغباء الشديد للبسار أن يتخذ موقفاً محايداً بحجة الاستقلال أو أن يؤسس حملاته المستقلة النقية والصغيرة والهامشية بطبيعة الحال بحجة عدم الدخول في عمل مشترك مع الإخوان»!! وفي كلام متناقض تماماً وبعد سطور قليلة من الجملة السابقة يقول المنظر الشاب «لقد أفقدتنا أخطاء اليسيار الاستراتيجية الفادحة الكثير من الوقت والكثير من الجذور الجماهيرية. وقد ساعدت هذه الأخطاء على خلق الفراغ السياسي الذي مكن الإخوان من توسيع نفوذهم وفرض أنفسهم بصفتهم قوة المعارضة الأساسية في مصر» (سامح نجيب، الإخوان المسلمون: رؤية اشتراكية، مركز الدراسات الاشتراكية،

والغريب أن هذا الكاتب لم يلحظ اعوجاجاً في منطقه الأقرب إلى فكرة «وداوني بالتي كانت هي الدواء!» ,فبينما يبدى انزعاجاً لجماهيرية الإخوان على حساب اليسار لا يرى

حلاً سوى بالتحالف مع الإخوان والاستفادة من جماهيريتهم. فهل هذا هو المنطق الجدلي الذي تقول به الماركسية أم هو أقرب إلى المنطق النفعي البراجماتي؟!

ووصل الأمر بالكاتب إلى تقديم الإخوان على أنهم قريبون من الفكر الاجتماعى لجماعته فيقول بالحرف الواحد فى ذات الكتاب عن الخطاب الإخوانى فيما يتعلق بفوائد البنوك: «إذن نحن أمام خطاب لا يكتفى بالعودة إلى القرآن والسنة لإثبات أن الربا بكافة أشكاله حرام، بل يوضع كيف يؤدى النظام الرأسمالى الحديث إلى إفقار دول العالم الثالث وإفقادها للاستقلال، وتشريد الفلاحين المتوسطين والصغار تحت وطأة الديون وفوائدها الباهظة، وإفلاس المشاريع الصغيرة وهيمنة الشركات الاحتكارية الكبرى». انتهى الاقتباس المدهش.

ورغم صحة الحديث عن ممارسات النظام الرأسمالى العالمي فاننا لا نعلم من أين اشتق الكاتب هذه الرؤية الإخوانية الخرافية التى تكاد تقترب من تخوم الاشتراكية، ولم يستطع صاخب هذا الكلام أن يقدم لنا سوى الإشارة إلى مقالة يتيمة على موقع إلكتروني هامشي منسوب للإخوان، فهل هكذا يكون الاستدلال العلمي؟ ولماذا هذه القدرة الفذة على التفسير الإيجابي والتأويل لمصلحة الإخوان، بينما لا

يكف هذا الفصيل السياسى نفسه عن كيل الاتهامات لسائر القوى اليسارية الأخرى التي وصفها بدالغباء».

وإذا كان أصحاب الموقف السابق يصاولون حل مشكلة الإخوان عن طريق التحالف (أي عملياً الحذق أو «الاستغفال» التنظيمي لهم) فإن البعض الآخر ممن يطلقون على أنفسهم «اليسار الديمقراطي» يبدو أنهم قد أدركوا استحالة تطبيق «السيناريو الأوكراني» في مصير فأداروا وجوههم نندو طم تاريخي ووهم أيديولوجي اسمه السيناريو التركي. وينطلقون من حـقيقة أن محساولة تطبيق السيناريو الأوكسراني أو الجورجي- وهذا افتراض لمجرد الجدل- لن تأتى بمثيل تلك النخب الليبرالية المتغربة في بلدان شرق ووسط أوربا، وإنما ستأتى بالإخوان المسلمين، وبالطبع لا يمكن للغرب القبول ببديل كهذا في ظل الحديث عن صراع الحضارات ووالفاشية الإسسلامية» والحرب على الإرهاب، فلم يجد أولئك الكتاب الغربيون سوى الترويج للنموذج التركى،

فكتب أحدهم (المهندس عادل المشد) في صحيفة البديل القاهرية (وقد قمت بالرد عليه في حينه) قائلا: «الحل يكمن في ممارسة أقصى الضغوط المكنة على جماعة الإخوان المسلمين، بأن تقبل اندماجا سياسيا سلميا في نظام

ديمقراطي، ينزع الخوف من الاتجاهات العلمانية، وأيضا من أقباط مصر» - انتهى الاقتباس.

والغريب أن الكاتب يصف هذا الحل نفسه بأنه سيكون بمثابة «المغامرة السياسية الكبرى» من جانب الإخوان المسلمين. ورغم أننا نشاركه بالطبع هذه الأمنية، فإن السياسة وصراع القوى أبعد ما يكون عن الأمنيات. ومن المستبعد أن يقبل الإخوان بهذا في المدى المتوسط على الأقل، وذلك لسببين رئيسيين: أولهما أن موازين القوى توحى بأن الإخوان إن أقدموا على «حل وسط تاريخي» فمن غير المرجح أن يكون هذا الحل مع المجتمع ككل وإنما مع القوى الغربية أساسا، وأزعم أن الموقف من إسرائيل سيكون الحاكم في أساسا، وأزعم أن الموقف من إسرائيل سيكون الحاكم في الإخوان لا تختلف قيد أنملة مع قوانين السوق المعولة.

والسبب الثانى أن قبول الإخوان بعلمانية الدولة المصرية، أى «المغامرة السياسية الكبرى» حسب تعبير الكاتب، تعنى عمليا أن يتخلوا عن كل تراثهم النظرى والسياسى الذى يربط ربطا لا ينفصم بين الدين والسياسة، وأن قبولهم بعكس هذا يعنى انفراط عقدهم التنظيمي، بل وانتهاء وجودهم «كإخوان مسلمين» كما عرفناهم. فهم لا يستطيعون الفصل بين ما

يسمونه الجانب الدعوى والجانب السياسي، وحتى إن فعلوا هذا في ظل ظرف افتراضى خاص جدا فلن يكون إلا على سبيل التكتيك السياسى، وهم عندئذ سيكونون على أتم الاستعداد لأن يقدموا لنا كل الوعود والعهود والالتزامات على الورق.

ولم يجد الكاتب حالا لهذه المشكلة سوى أن يقول «إن جهدا يجب أن يبذله الإخوان المسلمون مع العلمانيين والأقباط كي يطمئنوا إلى أن التنازل الذي تقدم عليه الجماعة، هو تنازل حقيقي، وليس مناورة سياسية» – انتهى الاقتباس. أي أن الإخوان مطالبون بمغامرة وأن يقنعوا الآخرين أنهم صادقون فيها، والأمر المحير أن الكاتب لم يقل لنا كيف؟

إن أصحاب القلوب الطيبة وحدهم هم الذين يتصبورون أن حل المشكلة الإخوائية يمكن أن يختزل في إعلان نوايا وآلية لمراقبة مدى الالتزام بهذا الإعلان، وهو تصور بعيد تماماً عن استذكار التاريخ الإخوائي الذي عرف الكثير من الإعلانات والوعود المتناقضة والمنقوضة كلما سنحت الظروف، فما قيمة هذا الإعلان في ظل استمرار هذا التنظيم السرى بهياكله القيادية، والتنظيم الدولي بامتداداته المشبوهة، ومئات الشركات والمكاتب والجمعيات الأهلية التي تتداخل في بنية

، الجماعة تداخلاً عميقاً ، لن نخوض أطول من هذا في مناقشة هذا الحلم العصى على التحقق ، ذلك لأن إحباط فاعلية هذا التنظيم الإخطبوطي ، الذي يخلط بين الدعوة والسياسة ، لا يمكن أن يتحقق إلا عبر استراتيجية شاملة وطويلة الأمد تشترك فيها كل القوى المدنية .

#### تجفيف منابع الإرهاب الفكرى والمادى

يتبقى أن نشير فى عجالة إلى أن استراتيجية الحوار المواجبة لا يمكن أن تنجح من تلقاء ذاتها دون أن تسندها جهود مجتمعية وحكومية شاملة، لا تكتفى بمواجهة الأعراض وإنما تتصدى بالعلاج العلمى والسياسى المسئول لجذور هذه المشكلة العويصة التى تهدد مجتمعاتنا المدنية تهديداً وجودياً. في الطب منهجان أحدهما يركز على علاج الأعراض المرضية (من سخونة والتهاب وألم مثلاً) إلى أن يستعيد الجسم عافيته وقدراته على المقاومة الحيوية الذاتية، وهو منهج قد يعطى بعض النتائج المريحة أول الأمر إلا أن جرثومة المرض تستمر في العمل والإيذاء الفعلى ليعود ويظهر غي نوبات مرضية جديدة ربما تكون أخطر بكثير مما هو الحال الآن وتحتاج حينئذ إلى تكاليف وجهود كبيرة إلى حد أنها قد تهدد الجسد كله بالحمى والتوقف عن العمل.

وهناك منهج آخر يجمع بين التصدى المعقول للأعراض المباشرة، بينما يتركز جهده الأساسى على إجراء التحليلات والاختبارات لمعرفة كنه وسبب العلة بالضبط، ومن ثم وضع خطة محددة لعلاج المرض من جنوره، وحتى إن استلزم الأمر تدخلات جراحية فإنها يجب أن تتم فى الوقت المناسب لا قبله ولا بعده. وهو ما يعنى فى الحالة التى نتحدث عنها تجفيف منابع الفكر المتطرف وشل حركة الميكروب،

أى أن البداية يجب أن تكون بتحديد سبب أو أسباب المرض أولاً قبل أن نجاهر بالقول بأن لدينا استراتيجية كاملة لمواجهته. وغنى عن الذكر أن التحليلات فى هذا الشأن تختلف كثيراً وفق منظور كل جماعة تتصدى للتحليل.

وحتى لا ندخل أنفسنا في متاهة التحليلات والاختلافات بشكل لا يتناسب والحجم المحدود الذي قررناه لهذا الكتيب، فإننا نقول بوجه عام إن انتشار وتفشى المرض الأصولي يرتبط أساساً بعدم قدرة المجتمع على التعامل الكفؤ والسليم مع تطورات عملية الحداثة التي تتم بسيرعة على الصعيد الكوكبي، إلى جانب عدم قدرة الداخل على حماية نفسه من التدخلات الخارجية التي تأخذ أشكلاً عسكرية وسياسية واقتصادية قاهرة، فضلاً عن الأسباب الاجتماعية المتمثلة في

تفشى البطالة واتساع الفجوات الاجتماعية والعجز عن الاضطلاع بتنمية شاملة تتمحور حول الإنسان وبناء قدراته وتوفير أسس العدالة والفرصة المتساوية أمام الجميع.

إن المجتمع المأزوم وطنياً بفعل التدخلات الاستعمارية والإمبراطورية الضارجية، وبفعل ضعف القدرة على بناء القاعدة الإنتاجية الوطنية بل وحتى حماية ما استطاع أن يبنيه منها، وبفعل العجز عن التشغيل الكامل لطاقات العمل العاطلة، وبفعل التردد في إنجاز تحولات ديمقراطية شاملة،...الخ هذا المجتمع المأزوم معرض لهزات شديدة من جراء تسرب الإحباط إلى نفوس الشباب، وخاصة شباب الطبقة المتوسطة من المتعلمين الذين يشعرون بخطر عميق من الانزلاق إلى هاوية الفتات المهمشسة وجيوش العاطلين الاحتياطية التى لا يقوم نظام رأسمالي بدون وجودها.

قد يحدث نمو حقيقى فى البلد، ولكن هذا الشباب لا يجد لنفسه فرصة للحصول على السلع العامة (من علاج وسكن وتعليم..) أو الحصول على حق العمل أو الانتفاع بمزايا الديمقراطية السياسية والمدنية.. عندئذ من المفهوم أن تبحث بعض قطاعات هؤلاء الشباب عن تعزية عما تلاقيه من أهوال على المستوى الشخصني، فلا تجد – فى ظل بلهنية واستهتار

الأجهزة الإعلامية الرئيسية - سوى البحث عن أحلامها فى ماض بعيد يقدم إليه نقياً وناصع البياض، كما أن المناهج التعليمية التلقينية ان تساعده فى التعامل النقدى مع الموروث أو مع الأفكار الإطلاقية والإقصائية التى تعده بفردوس أخلاقى بدلاً عن كل ما قد يراه من عنت وتعسف واستبعاد، ناهيك عن أن هذا الحل «السحرى» قد يقدم إليه ممزوجاً بفرصة عمل أو سفر أو مساعدة فى زواج...

معنى ما نقول أن التنمية الحقيقية هى الطريق النهائى الحماية المجتمع من تلك الظواهر شديدة الخطورة، وقد أن الأوان لمراجعة سياسات الانفتاح الاقتصادى التى بنيت على وهم أن رجال الأعمال الجدد يمكن أن يتحملوا المسئولية الاجتماعية التى كانت منوطة بالدولة فى عهد التخطيط الاقتصادي. فلم تخلق فرص العمل المعقولة التى تستوعب جيوش الخريجين العاطلين، ولم يتم الحفاظ على الخدمات العامة الأساسية التى التزمت بها الدولة فى دستورها بسبب توصيات المؤسسات المالية الدولية (مثل صندوق النقد الدولى والبنك العالمي) التى أرادت لنا أن ننفذ سياسات ليبرالية متطرفة قوامها «تقديس» السوق، وتصور أن له أيدى خفية قادرة من تلقاء نفسها على تصحيح الاختلالات أولاً بأول.

كما أن توافر القنوات الديمقراطية الكاملة للتمثيل والتعبير كفيلة باستيعاب المطالب المشروعة لجميع الفئات الاجتماعية وعرضها بوسائل شرعية غير منقلبة على المجتمع، وتسمح للجالس على مقاعد اتخاذ القرار بأن يعلم في الوقت المناسب كل المظالم التي تتنفس بها الفئات الاجتماعية التي تشعر أنها مغبونة في هذا الشأن أو ذاك.

أضف إلى هذا ضرورة إصلاح وتحديث المنظومة التعليمية بشكل شامل بحيث تنتج متعلمين يحتاجهم بالفعل سوق العمل ومشروعات التنمية، وأن يعاد النظر في تعدد المنظومات التعليمية من عامة وخاصة واستثمارية وأجنبية، ومن مدنية ودينية، لأن هذا يمثل أهم عوامل الانقسام في التنشئة الاجتماعية، أما مناهج التعليم فهي بحاجة إلى ثورة حقيقية لكي تتواكب مع تحديات العصر الذي نعيشه ومتطلبات المجتمع الذي نريده.

وفوق هذا وذاك لا بد من الاحتفاظ بروح استقلالية حقيقية في مواجهة محاولات الخارج للافتئات على السيادة الوطنية، وأن تواصل مصر دون تردد تحمل مسئولياتها العربية والإسلامية التي لا تملك «ترف» التخلي عنها دون أن يعنى هذا أيضا تحميلها بما لا تطيق أو تعريض أمنها الوطني للخطر،

### الفصل الثاني

محاورللحسوار

## جزء كبير من المشكلة وجزء أكبر من مسئولية الحل

تعانى مصر من مشكلات عديدة فى حياتها الاقتصادية والاجتماعية، وفى الممارسة الديمقراطية، وفى آمنها القومى ومستقبل وحدتها الوطنية، وسط أنواء عاصفة من العولة الليبرالية الجديدة، وتصاعد العدوانية الأمريكية والصهيونية، وتزايد أطماع وطوحات دول الجوار القوية مثل إيران وتركيا.

ولعل السبب الأساسى فى تفاقم تلك المشكلات هو غياب الحوار الديمقراطى فى المجتمع، وعدم توفر القنوات الصحية لأصحاب المصالح جميعا على حد سواء كى يعبروا عن متاعبهم وتطلعاتهم، وبما يفتح الباب أمام جدل خصب بين كافة الأطراف من أجل الوصول إلى حلول توافقية «تاريخية».

ورغم أن بعض التيارات الإسلامية يزعم أن لديه رغبة حقيقية في المشاركة في الحياة الديمقراطية والمدنية، فإن المجتمع السياسي لا يمكن أن يثق بمجرد وعود تطلق في الأثير أو تسطر على الورق، ومن أسرع الطرق للحكم على الحاضر والمستقبل الموعود: استخلاص الدروس من الماضي،

غير أن هذه الطريقة ليست مضمونة النجاح على الدوام، وإنما يتطلب الأمر منا أن نتقدم بطلبات عملية إلى الإخوان المسلمين وغيرهم، ويعدها يمكن الحكم على ردود أفعالهم حيال ما طلب منهم.

من الواضح أن تاريخ جماعة الإخوان المسلمين لا يبشر بخير ديمقراطى على الإطلاق، فمن تحالف مع الملك وأحزاب الأقلية ضد الديمقراطية، إلى تحالف مع نظام يوليو حينما ألغى الأحزاب السياسية، إلى إنشاء الجهاز الخاص والتأمر والاغتيالات.

أما التاريخ الفكرى للجماعة فهو حافل بكتابات وخطب حسن البنا وسيد قطب وغيرهما من قادة الجماعة الذين لم يوفروا فرصة للهجوم على الديمقراطية باعتبارها نظاما مستوردا لا يتفق مع تصوراتهم الخاصة للحكم الإسلامي،

هناك أيضا الممارسات الأخيرة الجماعة من سيطرة حزبية ضيقة الأفق على النقابات المهنية، واستخدام المال بكثافة في الحملات الانتخابية على كل المستويات، والتصدى في مجلس الشعب لحرية الإبداع والإعلام بأسعة وطلبات إحاطة واستجوابات بأعداد تفوق بكثير تلك التي تناولت الهموم اليومية والأساسية للشعب.

قد يقول البعض إن الجماعة أخذت تتحدث اليوم عن نبذ العنف، والقبول بالاحتكام إلى صندوق الانتخابات الشفاف، وأيضا إعلانها القبول بمبدأ المواطنة الخ ربما كان هذا صحيحا، ولكن هل قرأ أحدكم نقدا واحدا صدر عن الجماعة لتلك التوجهات الرئيسية لقادة ومؤسسى الجماعة، والذين لا تزال تطلق عليهم ألفاظ مثل «الملهم»!! بل إن الصحف تمثلي بتحقيقات عن خلافات داخل الجماعة بين أكثر من جيل، وبين تيار يقال له «دعوى» وأخر «سياسى».

وإحقاقا للحق فإن مشاكل مصر مع التحول الديمقراطي لا تقتصر على الإخوان المسلمين ، فمن يخشون هذا التحول ويريدون احتكار توجيه كافة جوانب الحياة الاجتماعية حريصون أشد الحرص على تخويف بعض الدواتر الضارجية والداخلية من أن «ترك الحبل على الغارب» للعمليات الديمقراطية كي تأخذ مداها الكامل لن يسفر إلا عن حكم «أضولي» ستكون نتيجته أن أي انتخابات ديمقراطية حقا ستصبح هي الأولى والأخيرة في وقت واحد، وأن هذا الحكم «الأصولي» سوف يغير، وبالأحرى سينقلب على كل قواعد اللعبة الديمقراطية بمجرد تمكنه من مواقع «الحكم».

ورغم أن في هذا القول بعض الوجاهة، فإن استخداد لنبرير تأجيل الإصلاحات الديمقراطية الجذرية لم يعد يقنع أحدا، إذ أثبتت التجارب العالمية قاطبة أن التضييق على الحريات، مقرونا بالطبع بتفشى الفساد والتهميش والفوارق الاجتماعية غير المعقولة، هو المناخ الأفضل لانتشار التيارات الشمولية التي تنفى الآخر، بينما من شأن التفاعلات الديمقراطية الحرة أن تساعد تيارات التنوير والحداثة والساواة والتسامح في الانتشار هي الأخرى، وفي الضغط (من القواعد الجماهيرية والمجتمع السياسي) على تلك التيارات «الظلامية» كي تغير قناعاتها، أو على الأقل برامجها الورية وخطابها المباشر، وتنضم إلى المجرى الرئيسي للعملية الديمقراطية المضمونة بقواعد دستورية دائمة غير قابلة المساس من جانب أي طرف كائنا من كان.

وقد حان الحين كى يستخلص القائمون على تصريف أمور الوطن الدرس السليم من تحالف غيير مبدئي عقد في السبعينات مع التيارات المسماة «إسلامية» الضرب قواعد التيارين الناصري واليساري، واستخدام أدوات الترويع باتهامات الكفر والعمالة، ولم يكن هذا الخط للأسف بعيدا عن توجه إدارة الرئيس الأمريكي رونالد ريجان في هذا الوقت

التحالف مع «الإسلام السياسي والجهادي» في مواجهة النفوذ السوفيتي، وحيث تم استقبال عتاة الرجعيين وأمراء الحسرب ولوردات المخدرات الأفغان في البيت الأبيض باعتبارهم «مقاتلين من أجل الحرية»!

وليس معنى هذا على الإطلاق أن ندعو الحكومة إلى التحالف مع اليسار وأن تلعب اللعبة السابقة «بالمقلوب» ، وإنما ندعوها لأن تكون نصيرة لمستقبل مصر بأن تسمح للجميع بحرية الحركة والتعبير والتنظيم ، لأن إطلاق التنافس السياسى حول قضايا الوطن الاقتصادية والاجتماعية والسياسية هو الذي سوف يقف سدا منيعا أمام المحاولات الرخيصة لتقسيم مصر على أساس عمودي أو طائفي،

المطلوب هو أن يشاع في المجتمع مناخ تعددي حقا، يتواجد فيه الجميع على حد سواء، مع الحرص على ممارسة توعية لا تهدأ ضد كل محاولات تفكيك المجتمع المصرى إلى «عناصر أولية» مثل الدين أو العرق، ومرة أخرى لا يجوز أن يستخدم هذا الحرص تكأة للانقلاب على المبدأ الديمقراطي برمته وإلا عدنا إلى نقطة الصفر وبقينا عندها إلى حين تندلع انفجارات لا قبل لأحد بالسيطرة عليها.

أما عن الإخوان فمن حقهم أن يسالونا عن المطلوب منهم بالضبط ، ومن واجبنا أن نبادر نحن بأن نحدد ما نطلبه منهم.

أولا- على مستوى الفكر والخطاب السياسى:

قد يكون من حق الجماعة – ولكن إلى حد ما – أن تستند إلى أى مرجعية تشاء فى الحوارات الداخلية بين أعضائها، إلا أن الخطاب السياسى الموجه إلى المجتمع يجب أن تستبعد منه تماما كل إشارات دينية لأنها لا بد وأن تصطنع صراعات بالغة الضرر مع آبناء الوطن المعتنقين لديانة آخرى، بل وحتى إثارة صراعات لا تنتهى حول «صحيح الدين» بين معتنقى الدين الإسلامي. وقد أثبت التاريخ بجلاء أن هذا النوع من الصراعات هو أسرع طريق إلى تمزيق الأمة وإشاعة العنف وخلق الأجواء المواتية لتدخلات الأجنبي، وحينئذ تصبح الديمقراطية في مهب الريح.

نريد منهم أن يركز خطابهم على التحليل السياسى الموضوعى دون إسقاطات أيديولوجية تسمح لأحد أن يدعى أنه المتحدث الرسمى باسم الإسلام، وننتظر منهم أن تقتصر برامجهم على مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية وتقافية واضحة، دون إرهابنا بأن هذا هو رأى الدين، وذلك حتى

يتمكن الجميع من مبادلتهم الحجة بالحجة، دون اضطرار إلى التراشق بالنصوص الدينية والاجتهادات الفقهية فتضيع القضية التى نبحتها ونضيع معا وسط تبادل الاتهامات بالفسق والجنوح. أى أننا نريد منهم أيضا الإجابة بوضوح قاطع عن السوال التالى: هل أنتم «جماعة المسلمين» أم جماعة واحدة من جماعات المسلمين بمن فيهم العروبيون والعلمانيون والاشتراكيون والليبراليون وهلم جرا؟

وإذا كان الإخوان سوف يستئسدون على المجتمع السياسى والمجتمع الاكبر باستخدام الإشارات الدينية والارعاء بتمثيل صحيح الدين، فما أسهل أن نرد عليهم باتهامات شديدة المرارة وجهت إليهم من رجال أزهريين، ومن تيارات «إسلامية» أخرى رمتهم بكل منكر، بل إن بعض المنشقين عن الجماعة ألفوا كتبا مليئة بفضائح في الحياة التنظيمية الداخلية للإخوان، وبأساليب انتهازية ومعيبة في ممارسة الصراع السياسي في المجتمع.

خلاصة القول إننا نريد أن نتحاور ونتصارع معهم حول برامج سياسية، وليس حول نظريات واجتهادات فقهية، ورغم أنهم قد أصدروا برنامجا سياسيا مؤخرا لجس نبض النخبة السياسية والفكرية، فقد جاء أيضا حافلا بالإشارات الدينية،

وبالغموض المقصود عند تناول القضايا الجوهرية مثل.طبيعة الدولة وعمليات التشريع وجوهر السياسات الاقتصادية والاجتماعية، رغم أن البرنامج نفسة ملئ باستفاضات غير مفهومة في قضايا جزئية (مثل مشاكل المعاقين مثلا والكثير من الحديث الأخلاقي).

ومن المعروف أن الإخوان اعتبروا الغموض من أهم جوانب قواتهم، انطلاقا من أن «استدراجهم» إلى توضيح كامل للسياسات التى يريدون انتهاجها، ناهيك عن طبيعة «الدولة الإسلامية»، سيعرضهم إلى مواقف حرجة من جراء كشف أوراقهم كلها مرة واحدة، أو الالتزام الاستراتيجى بمواقف يرونها مرحلية وقد قبلوها على مضنض، أضف إلى هذا أن الدخول في تفصيالات برنامجية يمكن أن يعرض الوحدة التنظيمية للجماعة لانشقاقات واهتزازات.

فمثلا رفض سيد قطب رفضا باتا صياغة النظريات الإسلامية وتحديد النظم المرادة قبل أن يتشكل فعلا المجتمع «الإسلامي» وتتولى السلطة «الإسلامية» زمام الأمور، انطلاقا من أنه لا يفيد في شيّ الحديث في تلك الجوانب في ظل المجتمع «الجاهلي» في نظره والذي لن يتفهم شيئا منه. ويقول قطب في كتابه خطير الشأن «معالم في الطريق»: «ولقد

يخيل لبعض المخلصين المتعجلين ممن لا يتدبرون طبيعة هذا الدين وطبيعة منهجه الربانى القويم المؤسس على حكمة العليم الحكيم وعلمه بطبائع البشر وحاجات الحياة. نقول: لقد يخيل لبحض هؤلاء أن عرض أسس النظام الإسلامي بل التشريعات الإسلامية كذلك على الناس مما ييسر طريق الدعوة ويحبب الناس في هذا الدين، وهذا وهم تنشئه العجلة». ويقول في حسم «إن الرغبة يجب أن تنبثق من إخلاص العبودية, لله والتحرر من سلطان سواه، لا من أن النظام المعروض عليها في ذاته خير مما لديها من الأنظمة في كذا وكذا على وجه التفصيل».

وهو تصور من أعجب ما يمكن أن يقال فى مجتمع ديمقراطي، أو يصدر عن مفكر يحترم عقول إخوانه، ولا نقول شعبه فالمطلوب من الكل أن يسير صفوفا متراصة وراء القائد الذى يرفع شعارات بالغة العمومية ومتسربلة لرداء دينى، بل وأن يكونوا على الاستعداد للتضيحية من أجل الفكرة ومن أجل استمرار قيادته، على أن يخبرهم فيما بعد بالأهداف التفصيلية التي ضحوا مقدما من أجلها، إنه ليس بالمرة «غموضا بناء» مثلما ادعى البعض، وإنما يجب أن نسمى الأشياء بأسمائها، وهو ما أتركه للقارئ!!

أيضا نريد أن يقوم الإخوان بمراجعة نقدية لتراثهم .
الفكرى الذى يتم تدريسه بنوع من التقديس داخل الوحدات
القاعدية للجماعة. وتحديدا نريد موقفا واضحا من كتابات
البنا وعبد القادر عودة وسيد قطب وغيرهم التى تتنكر
للديمقراطية، ونريد موقفا نقديا من الممارسات الانتهازية فى
التحالفات المتقلبة، والتى أدعو من يريد معرفتها بالتفصيل أن
يراجع كتب ومقالات الدكتور رفعت السعيد والدكتور عبد
العظيم رمضان والأستاذ طارق البشرى نفسه فى كتابه عن
الحركة السياسية المصرية من ١٩٤٥ حتى ١٩٥٢ .

ونريد منهم أيضا موقفا واضحا من تاريخ الأعمال الإرهابية التي قام بها التنظيم الخاص، ولكن ليس على طريقة «ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين» مثلما فعل زعيمهم التاريخي حينما وجد ظهره إلى الحائط بفعل السخائم التي ارتكبها هذا الجهاز. أي أننا لسنا على استعداد للقبول بفكرة «عفا الله عما سلف» فمصير الأمة ليس قابلا لمثل هذا العبث.

وفى هذا الصدد لا بد أن يتخلى الحزب الإخوانى - إن أراد الاندماج فى الحياة السياسية - عما يسميه دوره «الدعوى» لأن هذا يمثل صميم الخلط المستهجن بين الدين والسياسة، أى بين ماهو مقدس ومطلق وبين ما هو دنيوى

ومتصل بالمصالح المرسلة والمتعارضة حتما، ومن لا يجوز مطلقا استخدام المنابر الدينية للترويج لسياسات بعينها، مثلما نرفض أن تستخدم المنابر السياسية لترويع من يختلف مع قناعات واجتهادات دينية بعينها.

هذه هى الديمقراطية الحقة، ودعونا من الحديث المجوج عن «إصلاح السياسة بالدين» لأن هناك أكثر من دين واحد، وأكثر من اجتهاد داخل الدين الواحد، ولأن السياسة تحتمل الخلاف والصراع فلا يجوز أن ندخل الدين في أتون التابذ فنهدر قدسيته وروحانيته مجانا، وربما لخدمة الدخيل ومن يريد لبلدنا الرجعة إلى الوراء مئات السنين.

هناك أيضا مسألة تتعلق بالانتماء الوطئى المصرى، فلا يصبح مثلا تصور أن السعودى الوهابى هو أقرب للإخوانى من المصرى القبطى. صحيح أن البرنامج الجديد للإخوان ملئ بالحديث عن «الجماعة المصرية» إلا أنه في هذا الجانب أقرب للإنشاء اللفظى ولا يمكن الاعتماد عليه كقاعدة للهوية الوطنية.

#### ثانيا- على مستوى الممارسة:

نريد أولا اعترافا نهائيا بالقبول بالتعددية، ولا أفهم لماذا لا يبادر الإخوان بإصدار بيان يسلمون فيه بوجود تعددية دينية وثقافية واجتماعية في المجتمع، وأنهم قابلون بواقع هذه التعددية، ويدينون أي محاولة لانتهاك الحقوق المتساوية لهذه القوى المتعددة في الوجود والتعبير، ونحن لا نعفى بالطبع أي قوة سياسية أخرى من هذا الواجب، وإنما المسالة تزداد إلحاحا بالنسبة للإخوان المسلمين، لأن التجارب السابقة في بلدنا والبلدان الأخرى غير مبشرة بالمرة، كما أن لدى بعض القطاعات الدينية والاجتماعية (أقباط، نساء، مثقفون، سياسيون علمانيون..) مخاوف حقيقية، لأننا لا نتحدث هنا عن حزب سياسي عادى مثل غيره من الأحزاب، وإنما عن حزب يخلط الدين بالسياسة.

أنتهز هذه الفرصة لمطالبة الإخوان بإصدار وثيقة تاريخية باحترام الدستور ودولة المؤسسات الديمقراطية والحقوق المكفولة لسائر مكونات المجتمع، والإدانة الحازمة لأى اعتداء محتمل من جانب كائنا من كان على هذه الثوابت الدستورية والقيمية العامة، وحينئذ سوف ينضم الأخرون بالتأكيد للتوقيع على مثل هذه الوثيقة التاريخية دون تحفظ، وقد يتساءل الإخوان «ولماذا نحن بالذات الذين يجب أن نبادر بهذا؟» فأقول لهم هل إذا بادر الأخرون بطرح وثيقة كهذه سيوافق عليها الإخوان، فإن جاءت إجابتهم بالإيجاب فقد يكفينا هذا مؤقتا.

أنتقل الآن إلى نقطة أخرى هي تلك النزعة الإخوانية المتصاعدة بالتباهي بالقوة العددية والسطوة المالية والنفوذ الإعلامي الذي يباهون به قوى المعارضة السياسية العلمانية، وأقول لهم إنهم لا يمثلون قوة أغلبية في المجتمع المصري، وإنما يمثلون أقلية كبيرة منظمة على أساس الطاعة العمياء واستثمار الدين، ولكنها في الخقيقة أقلية ذات إمكانيات مالية خطيرة.

أى أنهم يجب أن يتفكروا فى العوامل التى ساعدتهم على ذلك. أليس من بينها تحالفهم مع الإمبريالية الأمريكية ضد الاتحاد السوفيتي، وتحالفهم مع النخب الخليجية ضد قوى الديمقراطية والتنوير والتقدم فى الوطن العربي، وتحالفهم مع بعض الفئات الحاكمة فى مصر منذ السبعينيات ضد اليسار، وفى اعتقادى أن هذه كلها عوامل وقتية من المنظور التاريخي، وأن تعرض مصر لهواء الديمقراطية النظيف ولفترة معقولة من الزمن يمكن أن يحد من هذا النفوذ القائم أساسا على ضعف الآخرين.

إن التصبرف بمنطق القوة العددية هو الذي أفرر لنا تك الممارسات السيئة التي ارتكبها كوادر الإخوان حينما استواوا على بعض النقنابات المهنية، فحدوا من آليات

الشفافية والديمقراطية داخلها، وحولوها إلى مجرد منابر علنية وانتقالية لتنظيمهم السياسى، حتى أن الوظيفة النقابية كادت أن تتوارى تماما في بعض الحالات الصارخة، ناهيك عن شكاوى كثيرة صدرت عن أعضاء هذه النقابات من النساء والأقباط وأصحاب الاتجاهات العلمانية.

كذلك يتصرف الإخوان بهذه الروح في الأعمال السياسية المشتركة، حيث يصرون على أن يأتى إليهم الأخرون صاغرين، وأن يوقعوا على وثائق ذات منطلقات أيديولوجية خاصة بالإخوان وحدهم، وإلا فإنهم يهددون بحرمان العمل المشترك من قوتهم العددية والمالية والمعنوية.

ولا ننسى بالمرة أن نطلب من الإخوان تأكيد ما إذا كان قد تم حل التنظيم الدولى لحركة الإخوان المسلمين أم لا؟ وأن يفسروا لنا لماذا وجد هذا التنظيم من الأصل ولماذا تم حله. أم أننا بصد تنظيم أقرب في عمله إلى الماسونية التي ستظل سرا محرما علينا، وحتى على قواعد جماعة الإخوان نفسها.

وأخيرا . ما هي منهام قوي الديمقراطية والتقدم ؟

الحق أقول لكم إن الموقف جد خطير ومتشابك وملتبس، فرغم أن صعود حركة الإخوان المسلمين يمثل مشكلة لتطور بلدنا وسلامته، فإنها لا تمثل بالطبع مشكلته الوحيدة..

وصحيح أن تعثر المسيرة الديمقراطية قد أصاب قوى التحرر والديمقراطية والعلمانية بكثير من عوامل الضعف، إلا أن هذا لا ينفى وجود عوامل ذاتية داخل هذه التيارات نفسها تسببت في عدم قدرتها على التكيف مع هذا الظرف القاسى بما يسمح بإبداع البرامج والوسائل والجبهات المشتركة الضرورية حتى تكون على مستوى التحدى التاريخي.

فغياب أو ضعف الديمقراطية الداخلية في بعض الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية العلمانية أسلمها إلى حالة من التشاحن والصراعات غير المجدية والمستهلكة للقوى، أيضا هناك غياب الرؤى الواضحة في كيفية التعامل مع النفود المتزايد لحركة الإخوان المسلمين، فلا يمكن مثلا اللحاق بركب حملة بوش «ضد الإرهاب» واعتبار أن هذا هو الحل للمشكلة، كما لا يمكن الاستعانة بأليات دكتاتورية للتصدى لدكتاتورية محتملة، لأن هذا وذاك موقفان قد يحققان مكاسب لهذه القوى، ولكن ما قيمة هذه المكاسب إذا كنت في هذه الحالة ستخسر نفسك ذاتها؟!

إن مصر محاطة بأخطار محدقة جمة، ولا نريد لها أن تدخل المعمعة التي يوشك الإقليم كله أن يغرق فيها، وهي

منشقة الصف أو مقصومة الظهر - لا سمح الله، قد نختلف فيما بيننا كثيرا حول هذه السياسة أو تلك، وقد يكون بيننا الكثير من المظالم والاتهامات المتبادلة، ولكن تعالوا إلى كلمة سواء، تكون الديمقراطية الكاملة هي الحكم بيننا، وألا نسمح لإمبراطورية القطب العالمي الأوحد المتغطرس أن تنفذ بيننا،

ومن مبادئ الديمقراطية أن تطلق حريات الحركة والتعبير والتنظيم للمواطنين أولاء على مستوى الشارع والعمل والنقابة والإعلام: ومن المهم في هذا الصدد أن تبذل الجهود الدوبة من أجل القضاء على الأمية الأبجدية والثقافية والسياسية، حتى لا يكون أبناء الوطن عرضة للتجهيل والابتراز والاستغلال، وقبل هذا وذاك يجب أن يكفل للمواطن الحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في الإعلانات والمواثيق الدولية والدستور المصرى. وهذا كله من صميم الديمقراطية، وليس له علاقة مباشرة بالفكر الاشتراكي، لأنه مثلما أضحت الديمقراطية السياسية مكتسبا إنسانيا مقبولا به من كافة التيارات، فإن الحد الأدنى من الديمقراطية الاجتماعية أصبح شرطا لا غنى عنه من أجل أن تصبح الديمقراطية السياسية نفسها ذات مغزى.

فهل لدى الإخوان المسلمين الحد الأدنى الضرورى من الاستعداد لممارسة قواعد اللعبة السياسية على أساس كل ما سلف من مبادئ؟ وهل بإمكان التيارات العلمانية أن توحد الصفوف بينها من أجل الحفاظ على الهوية الخاصة للمجتمع المصرى ووحدته الوطنية الفريدة، دون تنازل عن التوجهات الاجتماعية والسياسية الخاصة بكل فريق، أم أنها ستستمر في التحرك العشوائي الانفرادي تاركة الساحة لخيار صعب بين دكتاتوريتين؟

# الديمقراطية والعلمانية توأمان

نحن فى الحقيقة إزاء مشكلة كبيرة، فالديمقراطية الكاملة تعنى أن تعطى لكل حركة اجتماعية، ولكل تنظيم سياسى، ولكل تيار فكرى، الحق كاملا فى التنفس والتعبير ومحاولة التأثير فى الرأى العام.

ولكن الديمقراطية تعنى أيضا المساواة في هذا الحق، فـماذا يكون الحال عندما يصر طرف من الأطراف المتنافسة – ولا أقول المتصارعة – على تبنى منظور قائم على تمييز دينى أو عرقى؟ ويزداد هذا السؤال صعوبة في حالة لو كان هذا الطرف قريبا من اعتلاء المكانة الرئيسية في عملية تسيير المجتمع، ألا يكون هذا نذيرا بأن تصبح «حفلة الديمقراطية» بأكملها مهددة بإطفاء الأنوار؟

أيضا يقوم جوهر الديمقراطية على أن البشر في المجتمع

أيضا يقوم، جوهر الديمقراطية على أن البشر فى المجتمع مختلفون من حيث النوازع والمصالح، وبالتالى من حيث تصورات الواقع وأهداف المستقبل. ولكن حينما تنطلق إحدى الجماعات فى المجتمع من المقدس والمطلق، وتزعم لنفسها احتكار الحقيقة حتى فى وجه من يشاركها نفس هذا المقدس أف يعتنق أى مقدس أخر، فكأنها تقول «رأيى كله صواب ولا يحتمل الخطأ»، عندئذ لن يمكن للمختلف أن يتذرع بنسبية الأراء، بينما تعد هذه النسبية هى المسوغ الأول لأن تقوم منافسة حرة متكافئة بين الآراء المختلفة على كسب تأييد الرأى العام، وحتى يضمن المجتمع سلامته وأمنه واستمراريته لا بدوأن تجرى هذه المنافسة فى إطار من الحرية والمساواة فى فرص التعبير والتأثير، أى فى مناخ ديمقراطى.

فهل نسمح للديمقراطية أن تكون روشتة سريعة المفعول لتفكيك لحمة المجتمع، وبالأحرى تقسيمه عموديا ونسف وحدته الوطنية؟ ومن السخرية الحقيقية أن تصبح الديمقراطية هكذا مبررا «لرحمة» الشمولية.

لعل هذه المشكلة هي التي نبهت القوى السياسية الحية في مجتمعنا إلى إعادة الاعتبار لشعار العلمانية، الذي لم يستورده الشعب المضرى من الخارج بكل شحناته ومحموله

الغربى الآيديولوجى، وإنما اكتشفه بنفسه وبلوره ودره فى خضم المعركة ضد المستعمر إبان ثورة ١٩١٩ التى صكت العبارة العبقرية المحكمة «الدين لله والوطن للجميع».

لقد كان للقيادات الوطنية ذات الديانة المسيحية القبطية دورها البارز في الصفوف الأولى من حزب الوفد، ولم تتعرض هذه القيادات لأي انتقادات بحكم كونها مسيحية بقدر ما كانت الانتقادات موجهة بالأساس للخط والبرنامج السياسين. كما طبق اليسار المصرى شعار العلمائية عمليا حيث اشتملت قياداته وصفوفه على أتباع الديانات الثلاث. ورغم ما عرفه هذا اليسار من معارك داخلية طاحنة فإن البعد الضاص بالدين لم يظهر في هذه الصبراعات إلا في لحظات وحالات نادرة.

ما أريد قوله هو أن الحركة الوطنية المصرية قد أدركت ضرورة العلمانية في إطار السعى من أجل التحرر الوطني والتحول الديمقراطي ، فهي التي تكفل الوحدة الوطنية في النضال من أجل تحقيق هذين الهدفين الساميين ، أي أن النضال من أجل العلمانية لم ينشأ أساسا في إطار الصراع ضد مؤسسة دينية ، وإنما نشأ في النضال ضد المستعمر والمستبد، حتى وإن رفع الأول شعار حماية

الأقليات، ورفع الثاني شعار الحفاظ على الموروث والدليل هو ذلك الدور المهم الذي لعبه كل من الأزهر والكنيسة القبطية في ثورة ١٩١٩ .

وقد حاول الظلاميون وأنصار الدكتاتورية محاربة كل من الديمقراطية والعلمانية باتهامهمها بأنهما من المنتجات الخالصة للثقافة الغربية، وهي تهمة خطيرة في مجتمع كان يستجمع قواه لمقاومة المستعمر، غير أنهم لم يدركوا أنهم بهذا يلحقون أكبر الأذي بصلاحية الأصول التي يريدون الرجوع إليها للتطبيق في كل زمان ومكان.

وفى الحقيقة أن الثقافة الغربية قد أسههمت إسهاماً كبيراً فى بلورة القواعد الرئيسية لكل من الديمقراطية والعلمانية، إلا أنهما فى النهاية جاءا ثمرة للإبداع العام للإنسانية كلها. وتكمن المشكلة فى أن أنصار الاستدعاء غير النقدى للتراث لم يستدعوا إلا الأجزاء والأفكار الأكثر تخلفاً بمقاييس عصرنا، والتى ربما كانت ملائمة لعصر سبق، بينما يحفل التراث الإسلامي بالكثير من العناصر المستنيرة والتى كانت سباقة فى وقتها، وأرست قواعد للعقلانية والحرية، ولكنها لم تجد العين الثاقبة من جانب مفكرينا التقليديين الذين فضلوا ابن تيمية مثلاً على من عداه، وراهنوا على ما يمكن أن يجلب لهم

هذا من شعبية قوية وسط الفئات المريضة من جماهير المؤمنين الذين حيل بينهم وبين الاطلاع على منجزات الثقافات الإنسانية الأخرى.

كذلك لا بد من الإشارة من ناحية أخرى إلى أن بعض مدارسنا الفكرية المستنيرة والمناصرة للحرية والديمقراطية، قد نفت التراث بكامله إلى حد يننز بضياغ الهوية ، واختارت التماهى الكامل مع الثقافة الغربية ، لدرجة الانعزال عن الحركات الوطنية وحتى الانزلاق إلى مهادنة المستعمر، مما أضر بقضية الديمقراطية والعلمانية أبلغ الإضرار،

بين هؤلاء وهؤلاء كانت هناك طلائع وطنية أكثر وعياً بضرورة الجمع بين النضالين الوطني والديمقراطي ، مع ارتباطهما بعملية تحويل ثقافي شامل للمجتمع دون افتئات على جذوره وهويته ومصالحه. ولعل القيادات الوطنية المستنيرة في حزب الوفد وفي التيارات الاجماعية والاشتراكية الجديدة التي أفرزتها الحركة السياسية الوطنية، كانت المثال الأبرز لهذه الطلائع الوطنية الواعية.

ولكن الأمور لم تسر بالطبع على هذا المنوال المثالى . فقد أدرك المستعمر والمستبد معا خطورة الحركة الوطنية على مصالحهما، فكان من المنطقى أن يعملا معا على ضرب الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط، تلك الوحدة التي تمثل واحدا من أهم عوامل قوة الحركة الوطنية المصرية.

كما كان لتصاعد دور التيارات الاشتراكية دوره في إثارة ذعر المستعمر والقوى الاجتماعية التقليدية والرجعية، خاصة إذا أخذنا في الحسبان السياق الدولي بعد الحرب العالمية الثانية وخلال الحرب الباردة، حيث كانت الأفكار الاستراكية تنتشر في أوربا وحتى أمريكا وبلدان العالم الثالث، وحيث لجأت. آلة الدعاية الرأسمالية الغربية إلى التسوية بين اليسار والإلحاد، ولم تجد عيبا في مساندة، أو على الأقل التغاضي عن تيارات تقحم الدين في السياسة الحزبية— ورغم أنف الطابع العلماني للبرجوازيات الأوربية— وذلك في مسلعي مغرض يهدف لأن يحقق للمستعمر والمستبد هدفهما في شق صفوف النضال الوطني والديمقراطي.

وإذا أردنا أن نضرب أمثلة فلن نجد أفضل من محاولة الحكم في السبعينات تطبيق ذات منهج البيث الأبيض في عهد ريجان بضرب اليسار العالمي بالأصولية، ولكن هذه المناورة السياسية الكبري كان لها أثرها الوخيم حتى على من اتبعها، حيث كان هو نفسه بين أول ضحاياها.

فهذه الاتجاهات التى تم تشجيعها قصداً تتسم أولاً بالاستعداد إلى عقد أسوأ الصفقات السياسية مقابل أن تحقق هدفا مرحليا محددا، مثل أن تكسب الشرعية الواقعية، أو الحاجة إلى الوقت والحرية اللازمة لإعادة بناء التنظيم دون ملاحقات حكومية ، أو إنهاك خصومها السياسيين بكيل الاتهامات ووضعهم دائما في ركن الدفاع عن النفس... وعندما يتحقق الهدف المرحلي تدخل هذه الاتجاهات المرحلة الجديدة بكل سفور متخلية عن كل ما سبق ان قدمته من عهود والتزامات ، وكثيرا ما يبدأ الهجوم بحلفاء الأمس.

لقد تصور عبد الناصر أن الإجراءات الإدارية والبوليسية كفيلة بالقضاء على خصومه السياسيين في جماعة الإخوان المسلمين دون أن يزاوج هذا بانفتاح ديمقراطي على التيارات الوطنية العلمانية الأخرى، ودون تجويل التفويض الشعبي الكاسح الذي كان يتمتع به إلى فرصة حقيقية للمشاركة الشعبية الفعالة والمتجاوزة لحدود الموافقة والتأييد، فكان من الشطقي أن تفرز هذه السياسة المزيد من التطرف داخل المنطقي أن تفرز هذه السياسة المزيد من التطرف داخل جماعة الإخوان المسلمين، وكان من المنطقي أيضا أن تنتشر أفكار سيد قطب التي تتهم المجتمع كله بالجاهلية، وهي

الأفكار التى مهدت التربة لأفكار سلفية أخرى أكثر تطرفا فيما بعد أثمرت تنظيمات كجماعة المسلمين والجهاد والجماعة الإسلامية.

أما الرئيس السادات فقد ظن أن هالة انتصارات أكتوبر كفيلة بحمايته من خطر أن ينقلب عليه الإسلاميون الذين حاول استخدامهم في صراعه ضد خصومه السياسيين من اليسار وبقية التيارات العلمانية، ولم يدرك إلا متأخرا خطورة ما أقدم عليه وأن لهذا الاستخدام حدودا، خاصة وأن مصر بدأت تشهد في أواخر السبعينات احتقانا واستقطابا طائفيا خطرا، فكان أن انقلبوا عليه مستغلين المناخ الذي شاع في المجتمع وقتذاك ولا يزال بالخلط بين الدين والسياسة، حيث كان من أحب الألقاب إلى نفسه لقب «الرئيس المؤمن» وشن هو نفسه هجوما لا هوادة فيه ضد خصومه من «الأفندية الملحدين».

ومن ثم لم يكن غريبا أن يرفع مرشحو التيارات الإسلامية شعارات من قبيل «انتخبوا الأيدى المتوضعة»، أما أهم ضحايا هذه المناورة التى انتهت بالصدام الدموى فقد كان المسروع الديمقراطى نفسه، عندما أقدم على ما أسماها بعض المرائين «ثورة سبتمبر» ١٩٨١ ووضع معظم قيادات مصر السياسية والفكرية والاجتماعية وراء أسوار السجون.

صفوة القول إن الديمقراطية لا يمكن أن تكتمل بدون العلمانية، كما أن تعميق العلمانية يحتاج إلى توسيع تخوم الديمقراطية وإتاحة الفرصة كاملة لحريات التعبير والتنظيم، بما يجعل السجال السياسي العام في المجتمع قائما على مقارعة بين البرامج السياسية وليس بين الهويات الدينية والطائفية، كما يجعل الأحزاب والنقابات وغيرها من مؤسسات المجتمع المدنى بمثابة محال وأدوات وأركان النقاش والتفاوض بين القوى المجتمعية، وليس أماكن العبادة وبرامج الفتاوي على الفضائيات ..إلخ.

لقد شغل بعض الكتاب المستنيرين أنفسهم بالتساؤل عما يجب أن يولد أولا: العلمانية أم الديمقراطية، رغم أنهما توسان لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر. فهى فى الحقيقة عملية واحدة فى مسيرة المجتمع إلى الأمام. وقد تحقق إحداهما خطوات أسرع من الأخرى فى كل مجتمع حصب ظروفه، ولكن النجاح فى النهاية يتوقف على المزاوجة والتوسة بينهما.

فلا يمكن للديمقراطية والتعددية أن تجد لها مستقبلا في بلدنا- كما في غيرها من البلدان- بون إنجاز تحول ثقافي كامل من الخرافة إلى العلم، من إضفاء المثالية على التاريخ إلى التعامل معه في سياقه واستخلاص الدروس المناسبة منه للتقدم نحو المستقبل، وأيضا التحول من النزعة الأبوية إلى المشاركة والاندماج.. إنه تحول ثقافي يكاد يقترب من تخوم الثورة الثقافية، ولكن مما يحزن المرء حقيقة أن كثيرا من المنجزات التي حققها الشعب المصرى في تاريخه الحديث على طريق ذلك التحول الثقافي، وعلى أيدى رواد عظام، هذه المنجزات نفسها تحتاج اليوم إلى إنقاذ وإحياء بعد أن جرى عليها الكثير من التراجع والانسحاق بفعل التشويه والتشويش.

غير أن العالقة الجدلية بين الاثنتين الديمقراطية والعلمانية تتضح أكثر عبر تأكيد أن الحريات الديمقراطية، وخاصة حرية الاعتقاد والاجتماع والنشر والتعبير، تعتبر حيوية لبناء المجتمع العلماني القائم على العلم والعقلانية والتسامح المتبادل والمواطنة الكاملة دون تفرقة على أساس ديني أو عرقي أو جنسي أو جهوى...

إذن، نكرر أن النضال من أجل الديمقراطية والعلمانية واحد، هدفه بناء المجتمع الحر والدولة المدنية. ومن هنا ينبع الشك في صدقية نوايا نضال الإخوان من أجل الديمقراطية.

## صدقية الاحتكام لأليات الديمقراطية

في رسائته إلى المؤتمر الضامس للإخوان المسلمين يقول حسن البنا المؤسس للجماعة ومرشدها العام: «أيها الإخوان لا تصادموا نواميس الكون فإنها غلابة، ولكن غالبوها، واستخدموها، وحولوا تيارها، واستعينوا ببعضها على بعض، وترقبوا ساعة النصر وماهى منكم ببعيد»،

ورغم هذا المنطق البسراج ماتى الذرائعي، والذى أكاد أسميه الانتهازي، يطلق الإخوان على مرشدهم فى موقعهم الإلكترونى لقب «الملهم الموهوب». وهو هذا لا يختلف قيد أنملة عن أى سياسى آخر تمكنت منه المكيافيلية وأن الغاية تبرر الوسيلة، مع الاستعداد للتحالف مع أى من كان من أجل تحقيق الهدف المرسوم سلفا.

ويطلق الدكتور رفعت السعيد- عن حق- على هذا المسلك التسمية التي يستحقها، ألا وهي استيراد منهج التقية من

الفكر الشيعى، ومضمونها إخفاء الهوية الحقيقية والمشروع الحقيقي عتى يتم «التمكين» للإخوان في الأرض.

لهذا لم يكن غريبا، وأنقل هنا عن الدكتور رفعت السعيد أيضا، أن يكتب المرشد في مجلة النذير بتاريخ ١٠ يونيو عام ١٩٣٨ إن ٢٠٠ مليون مسلم في العالم تهفو أرواحهم إلى الملك الفاضل الذي يبايعونه أن يكون حاميا المصحف، فيبايعونه على أن يموتوا بين يديه جنودا المصحف. وأكبر الظن أن الله قد اختار لهذه الهداية العامة الفاروق، فعلى بركة الله يا جلالة الملك، ومن ورائك أخلص جنودك، وإن لنا في في جلالة الملك أيده الله أملا محققا».

وعندما أقال القصر مصطفى النحاس من رئاسة الوزارة خرجت جحافل الشعب تهتف «النحاس أو الثورة»، بينما تجمعت جوالة الإخوان المسلمين وأعضاؤها أمام قصر عابدين يهتفون «الله مع الملك» الذى خرج ليشكرهم ثلاث مرات قائلا «نعم الله معنا»، وبالطبع فإن البنا وزمرته لم يتورعوا عن استخدام اسم العلى القدير لمنافقة حاكم يشهد تاريخه عليه، فهل فعلا كان الله سبحانه وتعالى مع هذا الملك أم أن الذى كان معه فى تحالف انتهازى هو الكادر السياسى حسن البنا؟

وفى الحقيقة أنه نوع من التملق الثقيل الذى لا نجد مبررا له فى الفقه قبل الواقع، سوى التكتيك السياسى الزئبقى الذى اتبعه الإخوان باللعب على الكل ضد الكل، مع بذل العهود والوعود من خارج القلب، وإخفاء الباطن لصالح المشروع الخاص. صحيح أن كل التيارات السياسية قد تبدل تحالفاتها وتكتيكاتها حسب الظروف، ولكن ليس بذات المستوى من اللامبدئينة الذى أدمنه الإخوان، ناهيك عن أن الإخوان لا يتوقفون عن تذكيرنا بأنهم يختلفون عن بقية التيارات السياسية فى كونهم أصحاب دعوة دينية ورسالة أخلاقية، فماهو إذن الفرق بينهم وبين الآخرين ما دامت المناورات هى ديدن الجميع؛!

ومن الملاحظ بقوة أن موقف جماعة الإخوان المسلمين من التعددية يتسم بالاضطراب والتقلب، إلى الحد الذي يجعلنا أقرب إلى تصور أن كثيرا من تصريحاتهم بقبول التعددية هي موجهة للاستهلاك الإعلامي بهدف طمأنة المجتمع والقوى السياسية الأخرى، وهي بالطبع من صور «التقية» التي لها جذورها في الفكر الشيعي، ولم تغرف بهذا المستوى وسط التيارات السنية قبل الإخوان المسلمين.

والملفت للنظر أن حسن البنا يؤكد رفضه لكل الأحزاب

الأخرى، وحرصه على إخضاعها جميعا لسطوة جماعته، حينما قال في معقال في معجلة النذير في معايو ١٩٣٨ «ستخاصمون هؤلاء جميعا - في الحكم وخارجه - خصومة شديدة لديدة، إن لم يستجيبوا لكم»، وقال في جريدة «الإخوان المسلمون» (٩/٤/٣٤١): «لقد أن الأوان أن ترتفع الأصوات بالقضاء على نظام الحزبية في مصر، وأن يستبدل به نظام تجتمع فيه الكلمة ، وتتوفر جهود الأمة حول منهاج قومي إسلامي صالح». ألم نقل إنها شمولية واضحة؟

وهو أيضا الذى فسر هذه الشمولية على نحو أوضح فى رسالة المؤتمر الضامس حين قال «إن مصر لا يصلحها ولا ينقذها إلا أن تحل الأحزاب كلها، وتتالف هيئة وطنية عامة تقود الأمة إلى الفوز وفق تعاليم القرآن الكريم». وهكذا هى دعوة صريحة إلى حكم الحزب الواحد تكاد تماثل رؤية نظام يوليو فيما بعد بإقامة هيئة التحريروالاتحادين القومى والاشتراكي، ولكننا نلاحظ مع حسن البنا أن الهيئة الوطنية الوطنية التى يدعو إليها تعمل «وفق تعاليم القرآن الكريم… إن الإخوان المسلمين يعتقدون عقم فكرة الائتلاف بين الأحزاب، ويعتقدون أنها مسكن لا علاج. والعلاج الحاسم الناجع أن

تزول هذه الأحراب مشكورة، فقد أدت مهمتها، وانتهت الظروف التي أوجدتها، ولكل زمان دولة ورجال».

أى إنه فى النهاية يريد إغلاق كل الأحزب لكى يخلو الجو تماما له ولجماعته، ولما كان من المستحيل أن تخلى الأحزاب السياسية الساحة هكذا طواعية استجابة لنصح وموعظة الإمام البنا، يصبح من المفهوم أن الجماعة ستكون على استعداد للتعاون مع أى كان من أجل تصفية الأحزاب، سواء فى عهد المكية أم عهد الجمهورية.

وبعد المحنة التي تعرض لها الإخوان من التحالف إلى التناحر مع نظام يوليو، جاءت فرصتهم في الثمانينات مرة أخرى مع أنور السادات، ففي معركة هذا الرئيس مع اليسار و«بقايا مراكز القوي» استعان قسم من السلطة بالإخوان، بينما فضل قسم أخر الاستعانة بالجماعات الإسلامية الراديكالية— الجهادية، وقد أدى الجانبان المهمة الموكلة إليهما في التصدى «للعدو المشترك»، ولكنهما انقلبا في النهاية على بعضهما وعلى السلطة نفسها، وهذا من شئون السياسة التي بعضهما وعلى السلطة نفسها، وهذا من شئون السياسة التي بعضهما ولدينا أي استغراب.

فكانت محاولة الإخوان المسلمين العمل من داخل بعض الأحزاب القائمة أو حتى الاستيلاء عليها، ثم بدأوا يطالبون لأنفسهم بحنزب مستقل رغم كل تاريخ تحفظاتهم على الحزبية، وحينما تعثرت مطالبتهم بالحزب اختاروا أن يفرضوا شرعية الأمر الواقع، ولم ينسبوا بالمرة أن يضفوا على شرعيتهم «الواقعية» المتوخاة طابعا «مقدسا» هي الأخرى. فيورد الدكتور حسنين توفيق إبراهيم في كتابه «النظام السياسي والإخوان المسلمون في مصر» (دار الطليعة-بيروت ١٩٩٨) تصريحات لكبار قادة الجماعة يدعون فيها «أن جماعتهم تستمد شرعية وجودها من الله سيحانه وتعالى» على حد قول المرشد العام محمد حامد أبو النصر، أما مصطفى مشهور فيقول إن الإخوان المسلمين «دعوة قبل أن يكونوا جماعة، إنهم دعوة الله وليس دعوة حسن البنا، إنهم دعوة الإسلام كما جاء به محمد (صلى الله عليه وسلم) بشموله دون أجزائه، وينقائه دون خطأ أو انحراف».

ما هذا؟ هل نحن أمام جماعة تدعى لنفسها العصمة والنقاء والحق السامى فوق كل الحقوق الأخرى لسائر أطراف المجتمع؟ ختى لو كانت هى الجماعة ذاتها التى أنشأت الجهاز السرى الذى ارتكب الكثير من المخازى و«المعاصى»، والتى تواطأ زعماؤها كثيرا مع الملك الفاسد، ومع حكام يوليو حينما انقلبت على الحياة الحزبية، ثم مع النخب العائلية والنفطية فى

الخليج، ومع السادات مرة أخرى حينما سعى إلى ترسيخ «ديمقراطية الأنياب». وما أقبح الزج باسم الله تعالى في الترويج لتيار سياسى يتوق لأن يكون حزبا!

وعلى الرغم من هذا الإلحاح في الحصول على حزب فإن طرحهم كما يؤكد الدكتور حسنين توفيق إبراهيم «يضع الجماعة فوق الأحزاب، ويتعارض مع الأسس والمقومات الفكرية والسياسية والاجتماعية والتاريخية والدستورية التي تعتمد عليها الأحزاب في تأسيس شرعيتها ». ويستخلص الدكتور حسنين نتيجة بالغة الأهمية، وهي أن «الهدف الأعلى الإخوان هو استيعاب مختلف القوى والأحزاب والتيارات في إطار حركتهم».

ومن المؤكد أن هذه الرؤية الاستراتيجية التى تعترف بواقع التعددية كحالة مؤقتة، ومن ثم الاعتراف بها على أمل استيعاب الأخرين أو الانقلاب عليهم عندما تسمح الظروف، هذه الرؤية تنطوى على سياسة نفعية تماما ولا علاقة لها بتلك الصورة المثالية التى تريد الجماعة رسمها لنفسها كجماعة «نقية» وتمثل دعوة الإسلام «دون خطأ أو انحراف» كما قال مصطفى مشهور.

يل إن من أخطر ما صدرح به منشهور في ندوة لمركز الدراسات الحضبارية ونشر مقتطفات منها الأستاذ فهمي هويدى في كتابه «الإسلام والديمقراطية» (الأهرام- ١٩٩٣) تلك التفرقة التي أجراها بين «مرحلة الدعوة» والمجتمع الإسلامي الذي يريد الإخوان الوصول إليه ، حيث يقول : «إن الأمر يحتاج إلى تفرقة بين مرحلة الدعوة حيث إن هناك أوضاعا مفروضة ولا خيار للإسلاميين فيها، وبين نموذج الدولة التي يتصورها الإسلاميون . وأنا لا أرى مجلا في الواقع الإسبلامي لفتح الباب أمام المخالفين للإسلام للدعسوة لمبادشهم سسواء كسان هنؤلاء من العلمسانيين أو الشب وعبين، وهذا الموقف من قبيل الوقاية التي ينبغي التماسها لتأمين المجتمع أو الدفاع عن قيمه الإسلامية وعافيته الإيمانية».

ويعلق الدكتور حسنين بقوة على هذا المنطق المعوج قائلا:
«مثل هذا القول يتعارض مع كل ما يقوله قادة الجماعة - بمن فيهم مشهور نفسه - عن القبول بالتعددية السياسية والحزبية، بل هو يقوم على نوع من الانتهازية السياسية والتلاعب بقيم العمل السياسي، حيث يتم القبول بالتعددية في مرحلة، وهي مرحلة استضعاف الإسلاميين، ثم رفضها في مرحلة أخرى,

وهى مسرحلة تمكين الإسسلامسيين ووصسولهم إلى السلطة . فعندئذ سيقومون بنفى جميع التيارات العلمانية رغم أن جلها لا يضع نفسه فى تصادم مع قطعيات الشريعة الإسلامية، أى لا تتنكر لأصول الإسلام ولا تعمل على هدمه».

والأخطر من هذا أن الدولة التى يريد الإخوان إقامتها ستخصهم وحدهم بحق تحديد من يسمح له بالتعبير السياسى ومن يحرم منه، أى أنهم سوف يغيرون قواعد اللعبة السياسية الحالية من أساسها، وبالأحرى سوف يؤبدون سلطتهم ليس على حساب العلمانيين وحدهم، وإنما أيضا على حساب جميع التيارات الإسلامية الأخرى . وهنا أتساءل ماذا يمكن أن يختلف هذا التفكير عن ممارسات النظام الناصرى بحق الإخوان وجميع التيارات السياسية الأخرى، بدعوى حماية المجتمع «الاشتراكي» و«تحالف قوى الشعب العامل» و«كل الحرية للشعب ولا حرية لأعداء الشعب». يبدو أن السجون للمعارضين ستكون قدر مصر فى ظل كل التلاوين السياسية!!

وحتى نكون منصفين نقول إن ثقافة التعددية والقبول بتداول السلطة سلميا لا تزال ضعيفة للغاية في مصر، وإن هذا الخكم يسرى للأسف على الجميع تقريبا، في وقت يكاد

كل فصيل يؤكد أنه الأكثر إيمانا بالتعددية وتداول السلطة، غير أن الموقف مع الإخوان مختلف بعض الشئ، فهم يزعمون أنهم الأكثر مثالية ونقاء، ومن ثم فإنهم يتصورون أن يتمكنوا من إعادة تكوين كل المجتمع على شاكلتهم، أفرادا ومؤسسات وقيما، وهو ما يطلقون عليه «الأسلمة» «

يقول حسن البنا في رسالة المؤتمر الخامس: «الإخوان أعقل وأحرم من أن يتقدموا لمهمة الحكم ونفوس الأمة على هذا الحال». ولكن ماذا سيكون مصير من لن يتمكنوا من «أسلمتهم»؟ وهل يختلف هذا في شيّ عن أي تيار شمولي أخر يحاول إعادة صياغة أفراد المجتمع في قالب واحد؟ إذن فعلام كل هذه الضجة عن نموذج جديده لا يعتوره الفساد؟ ألا يدعونا هذا إلى تذكر المثل الشعبي المصرى الحكيم «أحمد هو الحاج أحمد»!!

قد يقول قائل من صفوف جماعة الإخوان إننا نقلب فى أضابير من عشرات السنين لنستخرج الحجج ضدهم، أو إننا نخرج العبارات عن سياقاتها التاريخية، ولكن ماذا نفعل إذا كان هذا هو تاريخهم الحقيقى الذى لم يتبرأوا منه للأن؟ بل يتم تلقين الأجيال الجديدة فى الجماعة بتمجيد هذا التراث البراجماتى (وهذا أخف وصف يمكننا ذكره) وليس نفيه أو نقده.

بل قد. يقولون إنهم على استعداد لتخريج عبارات ومواقف متناقضة كثيرة لخصومه السياسيين، ونحن لا ننفى هذا بالمرة، بل وحتى سندين بنفس القوة هذا المسلك الانتهازى أيضا الصادر عن أى أحد آخر، ولكن إذا كان الإخوان مثل غيرهم فى هذا المسلك فما الذى يميزهم إذن عن الجماعات والقوى الأخرى التى ينتقدونها ويسفهونها؟ وما الداعى لكل هذا الضجيج العالى عن أنهم يجلبون «الأخلاق» للسياسة بينما هم فى واقع الحال يرضعون من السياسة أسوأ ما فيها؟!

يقول الإخوان المحدثون إنهم ديمقراطيون أصلاء، أو هكذا أصبحوا، أى أنهم يطلبون منا أن نصدق أنهم لن ينقلبوا على الديمقراطية إذا وصلوا بها إلى السلطة. ولكن قبل أن نصدقهم نطلب منهم أن يصدقونا القول والفعل.

يرد الإخوان إنه لا يجوز محاسبة الجماعة على «النوايا» التى لا يعلمها إلا الله عز وجل ، ولكن هل نحن نحاسبهم على النوايا أم نحاسبهم على التاريخ والتراث الفكرى والمارسات الحالية؟ كيف نقتنع بديمقراطيتهم وهم لم يتراجعوا بوصة واحدة عن مفاهيم الخلافة وأهل الذمة

مثلا ؟ وكيف نوفق بين الديمقراطية وبين الأحاديث عن .
الشورى غير الملزمة للحاكم ؟ وكيف نفهم مئات المقالات التى ظهرت فى مجلتى الدعوة والاعتصام فى النصف الثانى من السبعينات تبرر التحالف مع أمريكا بصفتها «من أهل الكتاب»؟

قد يقول الإخوان: «ولماذا لا تتهمون الشيوعيين والناصريين أيضا بأنهم لن ينقلبوا على الديمقراطية إن سنحت الظروف لهم بهذا؟ ونرد عليهم بأن الفرق الحاسم هو أن كثرة الشيوعيين تنازلوا علنا عن فكرة دكتاتورية البروليتاريا وسلموا بأن الديمقراطية هي منجز بشرى شامل ضحى الجميع من أجله، خاصة وأن الرأسمالية في عصر التراكم الأولى لها كانت من ألد أعداء مشاركة العمال والفلاحين في الحياة السياسية. أما الناصريون فيسلمون في غالبيتهم الساحقة بأن نظرية تحالف قوى الشعب العامل والتنظيم السياسي الموحد كانت مرتبطة بظروف تاريخية محددة في الذاخل والخارج، ومن ثم فهما ليسا من ثوابت

وفى الحقيقة أن نقطة البداية فى حل هذه المعضلة بالنسبة للإخوان وثيقة الصلة بالتناقضات داخل جماعة الإخوان

نفسها. وهى تناقضات لا يظهر الكثير منها إلى السطح بسبب الطابع السرى للتنظيم والطبيعة غير الديمقراطية لبنيته الداخلية. هناك تناقضات بين القدامى المتصلبين الذين لا تغادر ذاكرتهم تجربة السجن وبين الجدد الأكثر استجابة لضغوط الصراعات السياسية في المجتمع، وهناك تناقضات بين المنغمسين في النشاط الاقتصادى الطفيلي وبين المنتمين للطبقات المتوسطة والصغيرة.

غير أن التناقض الأهم في اعتقادي هو بين من يعتبرون أنها أن جماعة الإخوان هي «جماعة المسلمين» وبين من يرون أنها إحدى جماعات المسلمين، والفارق كبير جدا بين التصورين، فالتصور الأول قد لا يعتبر أن هناك حقوقا لغيرها من الجماعات لأنها من خارج جماعة المسلمين، ومن ثم يصعب عليه التعامل مع الديمقراطية باعتبارها أكثر من وسيلة تكتيكية للوصول للسلطة، وبعدها يصبح لكل حادث حديث، غير أن هذا التناقض لا يسلط عليه الضوء كثيرا، رغم أن حسمه لمصلحة التصور الثاني هو الاحتمال الوحيد لأن نرى ونسمع من الإخوان شيئا حقيقيا وجديدا، مع تمسكنا ونسمع من الإخوان شيئا حقيقيا وجديدا، مع تمسكنا بتحفظنا سابق الذكر عن ضرورة عدم الخلط بين الدين والسياسة، ولكننا نتحدث هنا عن الأفق المنظور في الصراع.

وفى ختام هذا الجزء أقول إن الإخوان مسئولون مثل غييرهم عن إزالة كل العقبات من طريق تطور مصر الديمقراطي، ولن يتسنى حل التناقضات داخل الجماعة، وبينها وبين المجتمع وقواه السياسية، بدون ضغط موضوعى يمارس عليها من الخارج، يتمثل فى ارتفاع منسوب الوعى الديمقراطي (العلماني والمدني)، وفي توسيع الحريات الديمقراطية حتى تستطيع جميع التيارات الديمقراطية ممارسة دورها الفكرى والسياسي والإعلامي بما يكفى لوضع جماعة الإخوان في حجمها النسبي الحقيقي، ولممارسة الصراع الديمقراطية داخل صفوف الجماعة في تعزيز الأقرب إلى الديمقراطية داخل صفوف الجماعة في تعزيز مواقعها.

## الديمقراطية تبدأ من البيت الداخلي

أناقش هنا مسئلة قلما يتطرق إليها الباحثون في شئون الإخوان المسلمين، ألا وهي مسئلة العلاقة بين الديمقراطية الداخلية لجماعة ما وبين ادعاء هذه الجماعة بالعمل من أجل إشاعة الديمقراطية في المجتمع.

وأنا في غنى بالطبع عن تذكير القارئ بأن فاقد الشئ لا يعطيه، فالتربية السياسية داخل الجماعة تتأثر دون شك بالمارسة اليومية والقواعد المنظمة لها، ومن المؤكد أن بنية الجماعة قائمة على أساس هرمي صارم، تلعب فيه القواعد الحسربية دور المنفذ والمبارك لا الدور الفاعل والمشارك، فالقرارات التنظيمية للمستويات العليا أوامر، كما أن اللائحة

التنظيمية للجماعة مكتظة بواجبات العضو وتكاد ، غلو من أي حقوق له في مساءلة المستويات التنظيمية الأعلى.

فيورد «ريتشارد ميتشل» في كتابه الخطير «الإخوان المسلمون» (١٩٧٦ بدون ناشر) كيف تم تصبوير الطاعة. للقيادة على أنها واجب ديني، وينقل عن منظر الجماعة في إحدى مراحلها، عبد القادر عودة، قوله «إن الطاعة صورة من صبور العبادة التي تقرب المسلمين إلى ربهم». وفي «رسالة نظام الأسر» جرى اعتبار القائد «جزءا من الدعوة، وعلى قدر ما تكون الثقة المتبادلة بين القائد والجندى تكون قوة الجمعية وحكمة خططها ونجاح جهودها للوصول إلى غاياتها». وعلى العضو أن يكون مستعدا لتقبل أوامر القيادة دون عصبيان أو منازعة أو جدل، وأن يستعد لافتراض أنه على خطأ وأن القيادة على صواب إذا عارض ما يطلب منه أداؤه، وأن يضع «مصالحه الحيوية» تحت تصرف الحركة وأن يسمح برجحان مصالح هذه الحركة على مصالحه. ويقول ميتشل: «كانت السهولة التي تقدم بها الطاعة نتيجة أولية لطبيعة الحركة، إذ مادام الأعضاء مؤمنين بالأغراض الدينية المحددة، فقد قبلوا ون تردد بالتالى الرسالة الدينية، وهي لا تدع مجالا لمناقشة هذه الرسالة أو الشخص الذي نادي بها».

تتعلل قيادات إخوانية عديدة في تفسير ضعف مشاركة القواعد التنظيمية في صنع سياساتها، ولا نقول اتخاذ القرار، بضخامة حجم التنظيم وصعوبات العمل السرى. قد يكون في هذا شئ قليل من الصحة. ولكن السبب الأساسي يكمن في الفلسفة السياسية والتنظيمية أساسا، تلك الفلسفة القائمة على طغيان الإمام (المرشد) عمليا على كل من عداه، فهو الأفقه والأكبرسنا والذي ضحى أكثر من غيره. لذلك يكون له على الجميع «الالتزام التام بالإخلاص والثقة والسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره».

وإذا أراد القارئ معرفة منظور قيادة الجماعة للعضو العادى فيها، ننقل عن طارق البشري: «كانت قيادة الجماعة تطلق حماس رجالها وتشغلهم بالأحاديث والاجتماعات والمواكب والتدريبات، وكان يمكن ان يستخدم ذلك في إعداد جماهيرها إعدادا صلبا تفيد الجماعة بهم الحركة الوطنية، ولكنها وجهتهم إلى أهداف غير معلومة إلا لقيادتها، فكان جهد جماهير الإخوان حيوية مبددة توجه لأهداف علنية غير واضحة لهم».

ورغم البنية الكبيرة نوعا ما لمكتب الإرشاد فإن هيمنة المرشد العام عليه لا مراء فيها، والدليل على هذا أن المسلك

العام للجماعة وأسلوب ممارسته قد اختلف كثيرا من مرشد إلى آخر، ذلك لأن انتخاب المرشد لمنصبه لمدى الحياة يؤبد النفوذ ويزيد من حجم بطانة الموافقين على طول الخط، خاصة أن الرئاسة هنا تنعقد في مسحة من التقديس والتبجيل تجعل من الصعب الانتقاد، ومن الأسهل الانقياد.

وليس غريبا أن حاولت الجماعة إلصاق بعض الكرامات بمرشدها العام منذ نعومة أظافره، أورد بعضها محمود عبد الحليم في الجزء الأول من كتابه «الإخوان المسلمون— رؤية من الداخل»، وليس غريبا أن المرشد نفسه كان المصدر الرئيسي المده الحكايات المتداولة، مثل قصة الحية التي نامت إلى جواره وعمره ستة أشهر، ووقوعه من ارتفاع ثمانية أمتار ولم ينجه من الموت سوى أنه وقع في «ملطم للمونة»، ونجاته من الموت المحقق في انهيار بيت ومن فرس جامح كان على ظهره، أما حينما كبر فهناك كرامات أخرى مثل إخراجه عفريتا من أما حينما كبر فهناك كرامات أخرى مثل إخراجه عفريتا من عصره في تنويمه،

وهى الحكايات التى يقول عنها المؤرخ طارق البشنرى فى كتابه «الحركة السياسية فى مصر ١٩٤٥-١٩٥٧» إنه لم يكن من الغريب معها أن يطلق عليه مسميات مثل «القائد الروحى

والمعلم الرباني». نلاحظ هنا أننا إزاء الحديث عن قوة روحية خارقة، وهو أمر عادى إلى حد ما حسب الثقافة السائدة فى المجتمع وقتها، ولكن مكمن الخطر أنها تحولت إلى المساهمة في بناء سلطة روحية على أعضاء الجماعة، لا تقوم على الحجية والإقناع بالدرجة الأولى،

قال الدكتور خميس حميدة وكيل الجماعة هو الذي قال في محاكمات الإخوان عام ١٩٥٤ «المرشد كان الكل في الكل أما الباقي ففترينات». وانظر إلى ما كتبه المرشد الأسبق عمر التلمساني في كتابه «ذكريات لا مذكرات»: «لقد كنت أرى وأسمع وأفكر بعيون وأذان وعقل فضيلة الأستاذ البنا لثقتي المطلقة في صواب كل ما يرى، لقد كنت معه كالميت بين يدى مغسله وكنت سعيدا لهذا كل السعادة» بئست السعادة!

هل هكذا تُبنى وتكون القيادات أم هم مجرد أدوات لتنفيذ أوامر «المغسل»؟!

ويؤكد طارق البشرى أنه «لا يبدو أن تجميع سلطات التنظيم في يد المرشد العام كان أمرا مثيرا للاعتراض لدى الجماعة، وهو لم يكن غريبا عن منطق الدعوة». ويجزم بأنه «لم يلحظ في مختلف كتابات الإخوان أن ثمة واجبات مقابلة يلتزم بها القائد تجاه الأعضاء، أو أن وسائل حددت لممارسة النقد أو المراجعة للقائد».

لقد أعلن حسن البنا في العدد الأول من مجلة «النذير» أن الإسلام «عبادة وقيادة، ودين ودولة، وروحانية وعمل، وصلاة وجهاد، وطاعة وحكم، ومصحف وسيف». وقد علق طارق البشرى على هذا بذكاء قائلا: «فحق للجميع أن يتساءلوا فيم سيستعمل السيف وإلى صدر من سيوجه، وما الهدف من وصول الجماعة إلى الحكم، وخطورة الأمر أن هذا الكلام ليس مجرد رأى يلقيه أحد الكتاب ولكنه موقف لتنظيم يستطيع أن يمسك السيف».

كما أكد المؤتمر السادس للجماعة على الهوية الغامضة – عمدا – لها حينما قالت وثائقه إن الإخوان «دعوة سلفية، طريقة صوفية، هيئة سياسية، جماعة رياضية، رابطة علمية ثقافية، شركة اقتصادية، فكرة اجتماعية»، غير أن ما يلفت نظرنا هنا من هذا التنوع المذهل والمتناقض في التعريفات، هو التساؤل عما إذا سمح للإخوان بحزب سياسي فماذا سيفعلون بالأنشطة الأخرى؟ هل سينقلونها إلى الحزب فيخالفون بهذا الأعراف الحاكمة للأحزاب السياسية في أي مكان من العالم؟ أم سيواصلون الجمع بينها فتكون النتيجة هي التخريب الفعلى للحياة السياسية الذيمقراطية؟

أزعم أن الجماعة قد تكونت هكذا منذ البداية على طريقة «برج بابل» أو «سعفينة نوح» حتى لا يجد العضو مبررا للارتباط بما هو خارجها، وأيضا حتى تستطيع قيادة الجماعة ممارسة الأساليب الزئبقية في الحياة السياسية والاجتماعية بما لا يمكن أحدا من الإمساك بها في ناحية واحدة ومحاسبتها على أخطائها، وكما لاحظ بعض الباحثين فإن جماعة الإخوان كانت تركز على ما تسميه الأنشطة الدعوية حينما تواجه بحكومة قوية، وتصعد من أنشطتها السياسية حينما تتصور أن الحكومة ضعيفة أو مأزومة.

غير أن ما يلفت نظرى أكثر فى ذلك التعريف «البابلي» للجماعة الحديث عن «الشركة الاقتصادية» و«الجماعة الرياضية». فمن الواضيح أن الإخوان قد عقدوا العزم منذ الوهلة الأولى على ممارساة الأنشطة التجارية لتمتين العلاقات داخل الجماعة على أساس المسالح المادية المباشرة، وفي الوقت نفسه تحقيق تراكم مالى هائل يمكنها من شراء الولاء خارجها على طريقة «تأليف القلوب»،

ومن المؤكد أن غياب الحد الفاصل بين المال الفردى وأموال الجماعة يفتح مساحات واسعة جدا أمام الفساد والإفساد، وأزعم أن بعضا من صراعات الجماعة الداخلية قد

يكون مبعثه هذا، وهو ما يقودنا إلى عدم الاقتناع بالادعاء بتبنى الديمقراطية في وقت تستشرى ظاهرة «المال السياسي» بكل تبعاتها السلبية على الحياة السياسية.

ومن الدفاعات التى يقدمها الإخوان عن أنشطتهم التجارية أنهم يقدمون بمشروعاتهم نموذجا لما يمكن أن يكون عليه «الاقتصاد الإسلامي». وليس هنا متسع لمناقشة هذا المصطلح الغامض الذي ينزل بالدين من عليائه إلى مستوى خيارات اقتصادية دنيوية محددة تعبر أساسا عن مصالح المالكين قبل العاملين، والمضاربات على حساب الإنتاج. خذ مثلا شركات توظيف الأموال التي كانت من كبرى عمليات النصب في تاريخ مصر، وحينما تصدت الحكومة والمجتمع لها صورها إعلام الإخوان على أنها «شهيدة» المطامع الحكومية في مكاسبها، والحقد على نجاح النموذج الذي قدمته، رغم أنها لمختضف لقاعدة الإنتاج في بلدنا شيئا يذكر.

أما الحديث عن الجماعة الرياضية فهو لم يأت عبثا، أو استكمالا للوجاهة أو البلاغة الكتابية، وإنما جاء عامدا متعمدا للتغطية على أنشطة الجناح المسلح أو الجهاز السرى، ولتكون الأنشطة الرياضية مفرخة أيضا للمجندين الجدد إلى الجناح المسلح.

إن الإخوان المسلمين قليلا ما يتحدثون عن التجربة المريرة للجهاز السرى المسلح الذى أنشأه حسن البنا وأسند قيادته لشاب موتور كان لم يزل طالبا فى السنة الأولى من كلية الآداب (عبد الرحمن السندي) متصورا أنه بهذا الاختيار سوف يفرض قبضته القوية على الجهاز، ولكن هذا الشاب وجهازه جلبا على الجماعة نفسها الكثير من الكوارث (لعل أشهرها اغتيال القاضى أحمد الخازندار ورئيس الوزراء النقراشي). ويدعى زعماء الجماعة أن هذا الجهاز قد أنشئ لمحاربة الانجليز والصهاينة، ولكنه لم يكن له فى هذين الميدانين أى عمل يذكر.

كما يدعون أن تلك الجرائم الإرهابية قد تمت بدون علم الإمسام ومكتب الإرشاد، وهذا الزعم رغم أنه يتناقض مع الطبيعة شديدة الهرمية في إدارة الجماعة، فإنه في حد ذاته يثير انزعاجا أكثر اليوم، فما أدرانا أنه لا يوجد جهاز سرى اليوم ولا يعلم عنه قادة الجماعة شيئا أيضا؟ وما هو المانع من أن يفكر أحد ما في تكرار هذه التجربة مستقبلا خاصة وأنها حينما تمت على يدى الإمام المؤسس للجماعة لم ير فيها أحد وقتها أي تناقض مع أيديولوجية الجماعة وفلسفتها التنظيمية؟

مصحيح أن المرشد حسن الهضيبى الذى خلف البنا قد حاول احتواء الجهاز السرى وتغيير قياداته النزقة التى اغترت بحجمها التنظيمى وإمكانياتها المادية، ومن ثم أصبحت تنافس مكتب الإرشاد نفسه على السلطة الداخلية، وأرجو ألا يعتبر هذا عذرا لمكتب الإرشاد، فالهضيبى أراد احتواء الجهاز الخاص ليس رفضا للفكرة من الأصل وإنما تم هذا في إطار محاولة استعادة السيطرة التنظيمية على الجماعة بما فيها الجهاز السري، والتحكم في إيقاع العمليات التي يقوم بها.

ومن الجدير بالذكر أن محاولة الهضيبي هذه قد قوبلت بمقاومة عنيفة منها اغتيال المهندس سيد فايز المكلف بجزء من عملية احتواء الجهاز السري، حيث انفجرت في وجهه علبة حلوى محشوة بالجلجنايت، وكذلك اعتصام عدد من قادة الجماعة المتعاطفين مع الجهاز السرى للمطالبة بتنحى الهضيبي عقابا له على هذا المسعى، ومن الأسماء التي شاركت في هذا الاعتصام: صالح عشماوي ومحمد الغزالي وعبد العزيز جلال وسيد سابق، وكلهم من الأسماء الرنانة في قيادة الجماعة، أي أن إنشاء الجهاز السرى لم يكن في نظرهم خطأ ولا يحزنون، وحتى الجرائم التي اقترفها هذا

الجهاز استمروا في للدفاع عنها وطالبوا بإقالة المرشد لأنه تجرأ وفصل السندي وثلاثة من زملائه من عضوية الجماعة.

ومما لا يعرفه الكثيرون أن بعض قادة الجهاز السرى استطاعوا فرض سطوتهم على التنظيم الأم مرة أخرى، على الأقل خلال الفترة التالية لوفاة حسن الهضيبي، جيث ابتدع أفراد الجهاز السرى المسمى «النظام الخاص» فكرة غريبة هي أن المرشد الهضيبي قد استخلف قبل وفاته «مرشدا سبريا» وشبرعوا يطلبون من الإخوان مبايعته، مما أضاف معضلة جديدة حول إمكانية مبايعة «الإمام المجهول»، وقد جاءت هذه البدعة للالتفاف على الطبريقة المعتمدة لانتخاب المرشد، أي دعوة أعضباء الهيئة التأسيسية الثلاثين التداول في اختيار مرشد جديد. . ومن خلال هذه البدعة، أو الخدعة، استفرد أعضاء النظام الخاص بالأمر داخل الجماعة مثل مصطفى مشهور وكمال السنانيري وأحمد حسنين والدكتور أحمد الملط ..الخ (مداخلة الدكتور عبد الله النفيسي في كتاب «الحركة الإسلامية : رؤية مستقبلية» مكتبة مدبولي ١٩٨٩).

وبعد أن تمكنت تلك القيادات من تمتين أوضاعها القيادية عقد أواخر ١٩٧٦ اجتماع موسع لاختيار مرشد جديد يخرجهم من ورطة المرشد المجهول، ووقع اختيارهم على عمر التلمسانى الذى كان خارجا التو من السجن. ويقول الدكتور عبد الله النفيسى إن شخصية التلمسانى اللينة الهادئة كانت بمثابة «ملاءة تنظيمية وواجهة سياسية فقط» للكوادر القادمة من النظام الخاص والتى دان الأمر كله لها.

هذه هي الحقائق التاريخية الصلدة التي لا يمكن للإخوان أن يكابروا أمامها. ومن ثم فعليهم أن يتفهموا انزعاج الحكومة والمعارضة والشارع لاستعراضات فنون القتال المسماة «رياضية» التي قام بها طلاب الإخوان في الحرم الجامعي مؤخرا، فتاريخ الجهاز السرى والاغتيالات لا يزال كامنا في الذاكرة الجمعية للشعب المصرى، وهم الذين أثاروا كوامن هذه الذاكرة ولواعجها بمثل هذه التصرفات الرعناء، وأرادوا إقناعنا بأنها تمت - هذه المرة أيضا - دون علم القيادة، وهذا من رابع المستحيلات، وحاولوا خداعنا بالقول إنها عروض «بريئة» رغم أنه ليس من المفهوم ولا من المألوف مطلقا أن يقوم تيار سياسي بتنظيم استعراض في فنون القنتال لشبباب ملثم ويتبعبصب بشبارات وشبعبارات الاستشهاديين. ولذلك أصبح الاعتذار واجبا عليهم، وهو أقل ما يمكن أن ترضى به لتأكيد أنهم لا يريدون العودة بنا إلى عصر الميلشيات والقمصان الملونة.

فهل إذا قام شباب الحزب الوطنى أو أى حزب معارض بمثل ما فعلوا كانوا سيسكتون أم سيملأون الفراغ صراخا واحتجاجا. وماذا يا ترى سيكون مصير الديمقراطية التى يدعون الإيمان بها متأخرا، لو شاعت هذه الممارسة القميئة بين الجميع؟

وبالعودة إلى مسألة الغموض المتعمد في صياغة هوية ومواقف الجماعة سنجد المرشد يتمتع بمساحة هائلة من حرية الحركة والتنقل بين المواقف والتحالفات البراجماتية دون التعرض لأي مساءلة على الإطلاق، ناهيك بالطبع عن الفائدة غير المباشرة وراء هذا الغموض المتعمد بعدم التعرض لفرز داخلي بين أعضاء الجماعة على أسس اجتماعية واقتصادية، والإمساك بهم موحدين تحت عناوين أيديولوجية شديدة العمومية وزعامة دينية مطلقة الصلاحيات،

وإذا أردت أن تعرف أثر هذا الوضع على القائد نفسه عليك بمراجعة الكتب التى أرخت الجماعة وتناولت بالتفصيل قصيصا لا تحصى عن عمليات الطرد من عضويتها، ويورد طارق البشرى العديد من الأمثلة الدالة على ما نقول، فيذكر مثلا رأى حسن البنا السلبى فى أحد رجاله إذ يقول عنه: «إن له أساليبه الخاصة وهو ينظر إلى كأخ وزميل فلا يصغى

لآرائى إلا قليلا، ومن هذه الناحية يكون توحيد الفكرة ضربا من التعسر، فالاعتماد عليه مخاطرة كذلك». لاحظ أن «توحيد الفكرة» يقصد بها التوحيد حول فكرته هو الخاصة.

سيقول الإخوان: هذا عهد مضى، وإن حسن البنا كان الإمام المؤسس، وإنه ظاهرة فذة بحد ذاتها ولن تتكرر، ولكن أليس هذا هو النموذج أو القالب الذي يراد لكل أعضاء الجماعة الانصهار فيه، وإذا كان الإخوان المحدثون لا يوافقون على تكرار هذه الممارسة، على الأقل من زاوية أنه لا توجد بين صفوفهم قامة تستحق هذه المعاملة، فلم لم نسمع منهم حتى الآن أي نقد على الإطلاق لتاريخ وطبيعة العلاقات التنظيمية داخل جماعتهم؟.

وسؤال آخر نوجهه بالمرة وقد يكون قاسيا عليهم بعض الشئ: هل يمكن اعتبار الزعامة الخالقة لهذه المبادئ التنظيمية الدكتاتورية مستحقة لأى تمجيد وتبجيل؟ وإن كانت تستحق فلم تزعمون أنكم تغيرون الآن من هذه المبادئ غير الديمقراطية (وهذا تعبير مهذب جدا) التى اختطها البنا للجماعة منذ البداية وكساها بالكثير من المبررات الفقهية حتى تصعب معارضتها؟

يقول الإخوان المحدثون إنهم يتبعون الآن مبدأ الانتخاب، وإن هناك انفتاحا في حياتهم التنظيمية الداخلية. ولكن القواعد المسطورة في اللوائح التنظيمية - إن وجدت - ليست كل شئ، فالثقافة التنظيمية تأتى قبل كل شئ أخر، ومن أهم عناصر ثقافة الإخوان التنظيمية موروثهم التاريخي الذي لم يكونوا منه حتى الآن، إن لم يكونوا يواصلون تبجيله،

نقطة أخرى مهمة سبق وتعلمها جيدا كثير من الأحزاب الآخرى، وهى أن من الصعب بناء ثقافة ديمقراطية فى ظل تنظيم سري. خاصة إذا كان الحزب قائما على طغيان الزعامة الشخصية أو فى أحسن الأحوال على دكتاتورية مكتب الإرشاد الذى يمكن تشبيهه ببساطة بأسوأ صور المكتب السياسي فى الأحزاب الشيوعية الستالينية.

فقى ظل السرية لن يعلم أعضاء الجماعة أى شئ عن ميزانية الجماعة من أين تأتى وفيم تنفق؟ ولن يتأكد أعضاء الجماعة مما إذا كانت القيادة قد تابت عن التفكير في إعادة إنشاء الجهاز السرى الدموى مثلا؟ ولن تتسرب إليهم أية معلومات عن حقيقة العلاقة بين جماعتهم وبين تنظيمات إسلامية أخرية سميت بالراديكالية أو الجهادية الخ.

أى أن الموقف تصوغه القيادة الفردية أو الجماعية، وتنفذه القواعد دون مناقشة وإلا فإن الفصل والنبذ سيكونان مصيرها المحتم. وعلى سبيل تعويض هذا العبء الكبير الملقى على عاتق القواعد المضللة بشعارات دينية، تضطلع قيادة

الجماعة ببناء شبكة بالغة الضخامة والتعقيد من المصالح المادية الصغيرة والكبيرة بين أعضاء الجماعة (توظيف، تعليم، علاج، تسفير للخارج، بلوحتى التزويج). وفي ظل هذه الاحتياجات المشبعة والمغلفة بشعارات الأخوة يشعر العضو أن من واجبه القيام بكل ما يطلب منه اعترافا بالجميل وحماية للمصلحة.

## الخسلافة

إن الإخوان المسلمين على حد علمى لم يعلنوا حتى الساعة التخلى نظريا عن فكرة الخلافة الإسلامية، وهذه ستظل مشكلة كبيرة قائمة بيننا وبينهم، لأن أى انخراط من جانبهم في الحياة السياسية دون التخلى عن هذه الفكرة سيعنى لنا دائما أن اقتناعهم بالديمقراطية والياتها هو مجرد موقف تكتيكي ومكيافيللي.

فنحن جميعا نريد لمصر نظاما ديمقراطيا (برلمانيا أو رئاسيا أو يجمع بين الاثنين)، ونريد لمعالم هذا النظام أن تكون محمدة وواضحة، وأن تتمتع باعتراف نظرى واستراتيجى من جانب جميع الأطراف، حتى تصبح مكونا دائما في ضمير الشعب ونخبه قبل أن تصاغ في دساتير قد يسبهل على أحد هذه الأطراف أيا كان أن يدوسها بالأقدام في ليلة مظلمة أو في وضح النهار. ومن ثم لا نريد لأحد أن يسرق منا الديمقراطية على الأمد المتوسط عبر إبداء اقتناعه . بها فى الأمد القصير مع بعض التحفظات الغامضة التى يبديها على هذا الجانب أو ذاك، حتى تكون له صدقية حينما يحين الحين للانقلاب عليها لا نريد للديمقراطية أن تكون مطية للانقلاب على الديمقراطية.

لهذا نكرر مطالبتهم بأن يعلنوا موقفا واضحا من الخلافة، ومن المؤكد أن الخلافة كانت واقعة تاريخية، أى مرتبطة بسياقها الزمنى والمكاني، فمن رحمة الله عز وجل بنا أن ترك لنا الكيفية التى ندير بها أمور دنيانا، وبالتحديد نظريات وطرق ممارسة السلطة العامة دون نصوص تتسم بالثبات والاكتمال والتقديس، أما الاجتهادات النظرية والعملية لمن سبقونا عبر القرون فهى اجتهادات قرينة برجال كل عصر، و«نحن رجال وهم رجال»، ومن ثم فهى ليست ملزمة لنا بحال من الأحوال، وإن كان من واجبنا بالطبع أن نستخلص من الأحوال، وإن كان من واجبنا بالطبع أن نستخلص الدروس والعبر من هذا التاريخ.

لقد تحولت الخلافة إلى ملك عضوض، ومع ذلك وجدت من يؤيدها من فقهاء السلاطين رغم هذا التشويه الخطير الذي لحق بها ويفقدها أهم عناصرها، ألا وهو عنصر الاختيار سواء من جانب الأمة أو من جماعة ما تسمى أهل الحل

والعقد. كما دانت الخلافة فى أحيان كثيرة لمن يتغلب على ماعداه من المنافسين، وهذه الطريقة وجدت أيضا مؤيديها الذين حولوا القوة القاهرة إلى مقوم شرعى للحكم، وأيضا حاول البعض حصر الخلافة فى سلالة آل البيت أو فى القريشيين بوجه عام، ووجدوا كذلك جيشا من المؤيدين،

ربما كانت هذه الطرق لتولى الحكم مبررة ومفهومة فى سياقاها التاريخية، أما فى عصرنا هذا فلا يمكن أن نعزل الحكم عن المواطنة، بمعنى إشاعة الحريات الكاملة فى المجتمع وأن يصبح من حق جميع المواطنين دون تمييز أن يتولوا المناصب العامة بما فيها رئاسة الدولة أو «الولاية العظمى» كما يقولون،

فبإذا كانوا مبتفقين معنا على المواطنة فلماذا التردد والتهرب من إعلان التخلي عن تصور للحكم لا نظن أن هذا زمانه، ومن باب أولى ألا يستوعبه المستقبل ؟

ومن المشكلات التاريضية التى تثور فى هذه المسألة أن الحركات الإسلامية قد بنت نفسها على أن «ضياع الخلافة» هو السبب الرئيسى فى «انحطاط المسلمين»، ومن ثم فمن المنطقى جدا أن تكون استعادة الخلافة وتنصيب الخليفة هما الطريق إلى النهضة أو النهوض، أو سمها ما شئت.

إلا أنه من سوء حظهم أن تباكيهم على ضياع الخلافة كان تباكيا على سقوط الإمبراطورية العثمانية التى يتحدث عنها تاريخها نفسه بنفسه ولا يحتاج لمعقب، هذه الإمبراطورية التى أذاقت المسلمين قبل أى أحد أخر من صنوف الذل والهوان ما يجعل من اقتران اسمها بالدين الإسلامى أكبر خيانة ترتكب بحقه وبحق المسلمين. قد يتذرع بعض الإخوان بالقول بضرورة التفرقة بين النظرية والتطبيق، رغم أنهم يرفضون تماما ذات المقولة إن حاول اليساريون والناصريون استخدامها على طريقتهم.

ومن سوء حظ الإخوان أكثر أن الملوك الطامعين في الضلافة بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية كانوا من أسوأ درجات المستبدين وأذناب الاستعمار، وهو ما وضع أنصار الخلافة في موقف شديد الحرج، ومع هذا لم يجدوا حرجا في الاصطفاف وراء هذا الملك أو ذاك، الذين بلغت السخدية مداها عندما أخذ كل واحد منهم يضطنع لنفسه شجرة نسب مزيفة إلى الرسول الكريم، ومن المخجل أن علماء كبارا تورطوا في هذا.

ثم إن الحديث عن الخلافة يرتبط بفكرة أخرى هي الشورى، ورغم أن القرآن الكريم دعانا إلى الترام الشورى،

فقد كان من المنطقى أن يكتفى أساسا بالإشارة فى عمومية إلى عدم استئثار الحاكم بالرأى والقرار، وألا يتحدث عن تصور مفصل للحكم السياسى، وإلا لما كان بيننا أى خلاف منذ أربعة عشر قرنا، ومن السخف أن يحاول البعض ابتعاث نظام للحكم كان قائما فى مكان ما منذ مئات السنين ليقدمه لنا على أنه تصور سرمدى ملزم لنا فى زماننا هذا بكل تعقيداته،

وإذا قبلنا بالحديث الغائم عن الشورى فى خطاب التيارات المسماة «إسلامية» فإن هذا سوف يدخلنا فى متاهة هل هى ملزمة أم غير ملزمة، ومن هم أهل المشورة..الخ. ولا أدرى السبب الوجيه وراء أن نستحضر اجتهادا فقهيا وسياسيا قديما يتسم بالغموض والالتباس، ومرتبطا بإحدى المراحل أو الممالك الإسلامية، كى نستغرق فى فض أسراره وألغازه، فضلا عن معضلة تكييفه مع الظروف الحالية، بينما الحكم بالأساس هو مسائلة ترتبط باجتهاد البشر فى كل عصر وحسب سياقاته الخاصة، ولا يمكن أيضا أن نتجاهل التراث المهول للبشرية ككل فى الفكر السياسى والقانون الدستورى وهلم جرا،

كما ترتبط فكرة الخلافة بفكرة فرعية ثالثة محل التباس أيضا، إذ إنها ترى أن من واجبات ووظائف بولة الخلافة نشر

الدعوة والجهاد، وهو ما يضعنا مرة أخرى في تصادم واضح مع فكرة فرعية رابعة هي فكرة «أهل الذمة». يكفي أن نقتبس ما ورد في كتاب الدكتور إبراهيم البيومي غانم عن الفكر السياسي لمسن البنا، حيث نجد المرشد العام يعتبر أن الجزية التي تفرض على غير المسلمين من أهل الكتاب هي «امتياز في صورة ضريبة»، وحيث يقدم تبريرا - لا أستطيع وصفه- لعدم تجنيد «أهل الذمة» في جيش الدولة الإسلامية بقوله في «رسالة الجهاد»: «سلك الإسلام هذا المسلك مع غير المسلمين من باب التخفيف عنهم والرحمة بهم وعدم الإحراج لهم حتى لا يلزمهم أن يقاتلوا في صفوف المسلمين فيتهم بأنه إنما يريد لهم الموت والاستنصال». بل والأنكى من ذلك أن يقول سببا أخر هو «الاحتياط لتنقية صفوف المجاهدين من غير ذوى العقيدة الصحيحة والحماسة المؤمنة البصبيرة».

ولن يتوقف الأمر بالطبع على شق الصف بمثل هذا الكلام بين مكونات الأمة، وإنما يدخلنا في نفق مظلم أيضا مع طائفة إسلامية أخرى ليست هيئة العدد والنفوذ هي الطائفة الشيعية. ومن المعروف أن مفهوم الخلافة مقترن بالفكر السنى، بينما الفكر الشيعي لديه تصورات أخرى عن الإمامة وولاية الفقيه، الغ. أي أن الدعوة للخلافة ستكون

مقدمة على الأرض لخالفات عنيفة بين المسلمين قبل أن تكون بينه وبين من عداهم، وهي الخلافات التي يحدثنا التاريخ الإسلامي عن سهولة تحولها إلى صراعات وحروب ضروس.

والغريب أن الاستعمار، وتحديدا أجهزة الإدارة الأمريكية · والأطلنطية، تحاول اليوم بكل شراسة إثارة هذه النعرات لتمزيق صنفوف شعوب المنطقة وداخل كل شعب، ورغم ما يتصور عن إمكانية تمتع التيارات المسماة بالإسلامية بدرجة عالية من المبدأية نصدم بأن لديها استعداداً لتطبيق البراجماتية والنفعية بأوضح صورها، فبعض أهم أحزاب الأصولية الشيعية في العراق متواطئة غالبا مع المحتل الأمريكي، بينما لحزب الله في لبنان موقف مغاير تماما. والإخوان المسلمون في العراق غيروا موقفهم من مقاومة المحتل إلى الدخول فيما تسمى العملية السياسية وإنتهوا أخيرا إلى الاشتراك في تشكيل ماتسمي مجالس المبحوة التي تتكفل ضمنيا بحماية المحتل، بينما الإخوان المسلمون في سوريا ليس لديهم أي مانع من التنسيق والتعاون الصريح مع المخابرات المركزية الأمريكية. والأمثلة كثيرة جدا ولا أريد أن أغرق القارئ فيها، فهل هذا ياترى هو الطريق المستقيم لإقامة الخلافة الإسلامية أم أنها السياسة الدنيوية بقضها وقضيضها.

وحينما يسال زعماء الإخوان عن هذا التباين الشديد فى المواقف يقولون إن لكل فرع من فروع الإخوان الحق فى اتخاذ المواقف السياسية التى تتناسب وظروفه «على الأرض». وإذا كان الحال كذلك فلم محاولة إضفاء القدسية على المواقف السياسية المتغايرة والمتغيرة عن طريق إلباسها ثوبا دينيا هو أطهر بكثير من كل أغراض وأدران السياسة.

إن فكرة الخلافة المنزوعة عنوة من سياقها التاريخي، والمراد بعثها كما كانت في عصرنا المعقد هذا، إنما تضرب مفهوم الأمة في الصميم، فلن يشعر قطاع كبير من أبناء الأمة من العلمانيين والإسلاميين سوى بالاغتراب عنها، ولن يجدوا لأنفسهم دورا فيها، فضلا عن أنها تنذر بسلاسل من الحروب الطائفية والمذهبية لا قبل لأحد بها.

يعيب الإخوان على الشيوعيين مناداتهم بأممية الطبقة العاملة، لأنها في نظرهم تبث الفرقة داخل المجتمع، حيث يشعر العامل أن العامل مثله في كوستاريكا مثلا هو أقرب إليه من بني جلدته من الطبقات الأخرى في المجتمع (وهذا بالطبع تصور مبسط جدا)، بينما نجد الإخوان أنفسهم يعتبرون أن المسلم في ماليزيا أقرب إليهم من أبناء وطنهم من «أهل الكتاب».

فالأمة عندهم تقوم فقط على البعد الثقافي/ الديني، بدون الحقائق المادية من أرض سوق وطبقات. وهم في هذا يقدمون خدمة جليلة لصامؤيل هنتنجتون صاحب نظرية «صدام الحضارات» التي نعتبرها المبرر الأعظم في الحرب العدوانية التي تشنها الولايات المتحدة على شعوبنا باسم مكافحة «الإرهاب».

والترجمة العملية لهذه الرؤية الأممية هى نشأة التنظيم الدولى للإخوان المسلمين، وهو تنظيم سيئ السمعة ماليا وسياسيا وتواطؤا مع شتى أجهزة الاستخبارات العالمية، وحتى أجهزة الاستخبارات العالمية، وحتى أجهزة الاستخبارات من الدرجة الثانية مثل باكستان وبعض بلدان الخليج.

سيصرخ الإخوان على الفور قائلين إن هذا التنظيم قد حُل ولم يعد قائما، رغم حقيقة أن أحداث الصادى عشر من سبتمبر وتنمر الاستخبارات الغربية بكل تنظيم إسلامى خاصة لو كان دولياً كان السبب الرئيسى فى توارى التنظيم مرحلياً، فضلاً عن الانشقاقات وحالات التمرد التى ألمت به بسبب أن جماعات الإخوان فى بعض البلدان العربية الأخرى (مثل اليمن والأردن والسودان) بدأت تتململ من سيطرة الإخوان المصريين على مقاليد الأمور فى التنظيم الدولى.

ومن اللافت النظر بقوة أن جماعة الإخوان وتنظيمها الدولى قد استثنت السعودية من محاولة إنشاء فرع للإخوان فيها، وذلك بسبب ما نسميه «اتفاق عدم التعدى» بينهم وبين الوهابيين، وأيضاً حرص قيادات التنظيم على مصالحهم الاقتصادية الشخصية، علماً بأن الكثير من تلك القيادات يحمل الجنسية السعودية أو القطرية.. كما كان هجوم وزير الداخلية السعودي عام ٢٠٠٢ ضد الجماعة بمثابة الصاعقة الذين اضطروا إلى بلع الغصة في حلوقهم على أمل إصلاح الأمر في المستقبل،

ويتصور الإخوان أن النفى من جانبهم لوجود التنظيم أو استمراره يقفل باب النقاش فى الموضوع تماماً. ولكننا نسئلهم: هل نحن كنا حاضرين عندما أنشى هذا التنظيم السرى حتى نستطيع أن نصدق أنه قد حل بالفعل. وإذا سلمنا بأن الحل قد تم أليس من حقنا أن نعرف لماذا أنشى من الأصل وماذا فعل طيلة كل هذه السنين ولماذا حل؟ ومنذ متى يمكن الجزم بعدم وجود تنظيم سري؟ اللهم إلا إذا قدموا لنا وللتاريخ كل التفاصيل الضرورية المتعلقة به.

وبالعودة إلى أصل الموضوع فإن الأمة المصرية حقيقة تاريخية لا يمكن التعامل معها بهذه الاستهانة، وهي لا تعني

التعصب الوطنى ضد الآخرين، في وقت تمثل العاصم من كل فرقة، وتمثل الأساس لوحدة الوطن العربي ولا تعد بحال من الأحوال تهديدا لها إلا عند نفر من ضبيقي الأفق هنا وهناك.

إن الأمة المصرية قد استوعبت طبقات عدة من الثقافات الفرعونية والإغريقية الرومانية والقبطية والإسلامية، ومن ثم فإن نزع طبقة منها وإلقاعها في زوايا النسيان أو هكذا يتصدورون لن يمنعها من أن تنبت وتظهر للعلن ثانية، والوطنية المصرية هي التي تضمن لهذا المجتمع سلامته وسلمه الأهلي، ولقد لعبت الوطنية المصرية دورا مهما في مقاومة الاستعمار في وقت كان الإخوان منشغلين بمهاجمة الجانات وبطول ثياب الفتيات.

ومن الوقائع التاريخية ذات المغزى هنا أنه بعد اندلاع الصدام المسلح مع الانجليز في القناة في أكنتوبر ١٩٥١، وبينما كان الشارع المصرى يغلى بالغضب على المستعمر، خطب المرشد العام حسن الهضيبي في عشرة آلاف من شباب الإخوان قائلا لهم: «اذهبوا واعكفوا على تلاوة القرآن الكريم!». وهو ما استفز المفكر الكبير خالد محمد خالد ورد عليه بمقالة تحت عنوان «أبشير بطول سيلامة ياجورج!» جاء فيها «الإخوان كانوا أملا من آمالنا، لم يتحركوا ولم يقذفوا فيها «الإخوان كانوا أملا من آمالنا، لم يتحركوا ولم يقذفوا

فى سبيل الوطن بحجر، ولا طوبة! »... «ومرشد الإخوان يعلم، أو لا يعلم، أن رسول الله وخيار أصحابه معه قد تركوا صلاة الظهر وصلاة العصر من أجل معركة». وقال خالد فى عبارة بليغة «لقد وجد الوطن قبل أن يوجد الدين، وكل ولاء للدين لا يسبقه ولاء للوطن فهو ولاء زائف ليس من روح الله» (نقلا عن كتاب الأستاذ سيد يوسف «الإخوان المسلمون؛ هل هى صحوة إسلامية؟» دار المحروسة ١٩٩٥).

## الشريمة

بعدما وقعت نكسة يونيو ١٩٦٧ خرج كل المناوئين لثورة يوليو من مكامنهم وهم على يقين من أن هذه هى اللحظة التاريخية المثلى للانقضاض على ثورة يوليو وتصفية الثارات التاريخية معها، ولكن هذا لم يتم بالطبع بضربة واحدة، وإنما مضى بشكل حثيث ومتصاعد، وإذا كان سلاح الشماتة والتهكم هو من أمضى الأسلحة التى استخدمت، ولقيت بالطبع تجاوباً في جنبات مجتمع أوقعت به الهزيمة أثخن الجراح.

غير أن دعاة وأنصار «الإسالام السياسى» ركزوا كل جهدهم على فكرة أساسية ردىوها بكل تركيز، ومضمونها أن مصر قد هُزمَت لأنها ابتعدت عن شرع الله وانساقت وراء الشيوعيين والملاحدة في الداخل والخارج. ومن ثم كان المطلب المرفوع هو ضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية، وأنه بمجرد

هذا التطبيق ستنصلح أحوال المجتمع وننال رضا الله سبحانه وتعالى، وبالتالى فإن النصر المؤزر وعد أكيد.

ولم يكن بإمكان الحكم المنشغل بإزالة آثار العدوان أن يقبل الدخول في مجادلات من هذا النوع في ظل ذلك الظرف العصيب، فتم غض الطرف عن ترديد شعار تطبيق الشريعة في المساجد والجمعيات الدينية والجامعات وحتى وسائل الإعلام الحكومية،

ثم أراد الإضوان المسلمون وأترابهم استغلال النصر الذي تحقق في أكتوبر ١٩٧٣ لمصلحتهم الخاصة فقالوا إن صيحة الجنود الصائمين «الله أكبر» والملائكة المحاربين هم الذين وقفوا وراء تحقيق النصر، ومن ثم ازدادت مطالبتهم بتطبيق الشريعة الإسلامية ، ووصلت هذه المطالبة إلى أعلى درجاتها بعد المصالحة أو المهادنة التي عقدها معهم الرئيس السادات.

إلا أن التناقضات سرعان ما اندلعت بينهم وبين النظام الذى أدرك خطورة المزايدة عليه من هذه الناحية، فكان التأكيد على أن الدستور يحفظ للشريعة الإسلامية بالفعل دورها كمصدر رئيسى للتشريع، كما أن الغالبية الساحقة من القوانين المعمول بها لا تتعارض أبداً مع أحكام الشرع، وإن

كانت هناك بعض الثغرات القانونية المتعارضة مع الشريعة فقد التزمت الدولة بتنقية القوانين منها تدريجياً،

وقد كانت مسألة الفوائد البنكية وإقامة الحدود من أهم مواضع الجدل بين الجانبين في هذه المسألة، ومن الواضح أنهما من المسائل الخلافية وسط رجال الدين، ولكن الإخوان يريدون فرض رؤاهم الخاصة دون سواها في تلك القضايا الخلافية، حتى لو كانت تلك الآراء الفقهية لفطاحل مثل الإمام محمد عبده أو الشيخ محمود شلتوت.

وقد قدمت اجتهادات فردية من بعض مفكرى «الإسلام السياسى» للتعديلات المطلوب إدخالها على القوانين، إلا أننا لم نصصل منهم على تصور متكامل لكل ما يريدون تعديله أو إدخاله على القوانين. وحتى ما قدم بالفعل فإنه لا يشير إلى تعديلات جوهرية، فضلاً غن أن معظم ما يتم المطالبة به يتصادم مع حقائق العصر أو مصالح أغلبية شعبية أو يتعارض مع ماتراه طوائف أخرى يعتد بها في المجتمع، أو أنه بكل بساطة لا ينسجم مع المواءمات السياسية للفترة الزمنية المعنية. وهو ما يدعو إلى تكون انطباع عام لدينا بأن الشعار مرفوع أساساً للمزايدة السياسية ومنافسة السلطة على شرعيتها الدستورية حيث يعتبر الإسلام الدين الرسمى للدولة.

وعموماً فقد يكون من المفهوم أن يرفع تيار فكرى أو «دعوى» شعار تطبيق الشريعة الإسلامية، ولكن أن يطرح هذا في سياق برنامج سياسى حزبى فإنه يثير العديد من المشكلات، أقلها أنه سيجعل مسألة تطبيق الشريعة (حسب المفهوم الإخوائي) محل جدل حزبي يعتبر بلدنا أغنى ما يكون عنه. وهذه هي النتيجة المنطقية للخلط بين العمل السياسي والعمل الدعوى الديني.

ولا شك في أن منح الإخوان حق إنشاء حزب سياسي سوف يفتح علينا أبواب الجحيم، لأنك في هذه الحالة لا تملك أن تمنع الطوائف والديانات الأخرى من المطالبة بالحق نفسه، كما أنك لا يمكن أن تجد مبرراً واحداً لقصر حق تنظيم «حزب إسلامي» على الإخوان وحدهم. ومن المؤكد أنك إذا سألت الإخوان عن منح الحق نفسه لجماعة سلفية أو طريقة صوفية أو مجموعة شيعية مثلاً لرفضوا رفضاً مبرماً أو التزموا الصمت المطبق في أحسن الأحوال، وأترك القارئ ليتأمل مستقبل هذا الوطن إن وجدت فيه خمسة أو ستة أحزاب متنافرة يدعى كل منها تمثيل الرؤية الإسلامية، ولكل منها أيضاً تصوراته الخاصة لتطبيق الشريعة الإسلامية.

## القطبية

موضوع آخر يصمت الإخوان المحدثون بشانه تماما ولا ينبسون ببنت شفه عنه، ألا وهو الدور الذي لعبه سيد قطب في تشكيل وعي الجماعة، فمن المقطوع به أن القليلين من قادة الإخوان هم الذين قدموا اجتهادات فكرية بحجم ما قدم سيد قطب، وربما يكون الدكتور يوسف القرضاوي من الذين قدموا أيضا اجتهادات مهمة على مدى العقود الأربعة الأخيرة، وعداهما قد لا نجد اجتهادات من النوع الثقيل.

لتذكير القارئ فقط تتلخص أفكار سيد قطب فى أن العالم بأكمله قد عاد إلى الجاهلية رغم كل ما تحقق فيه من منجزات علمية، وأن هذه الجاهلية تعتدى على أخص خصوصيات الألوهية بإسنادها «الحاكمية» للبشر، ومن ثم فإن الأمة الإسلامية قد انقطعت عن الوجود منذ انقطاع الحكم بشريعة الله، ويجب إعادة هذه الأمة لحاكمية الله حتى يقود الإسلام

البشرية مرة أخرى، وأخيرا لا بد لجماعة المسلميز أن تمارس نوعا من العزلة من جانب ونوعا من الاتصال من جانب آخر بالجاهلية المحيطة إلى أن تتمكن من التغلب عليها.

هذه الأفكار المشابهة - ولا نقول المنقولة - لأفكار أبو الأعلى المودودى في باكستان، والتي نشأت أصلا في بيئة تعج بالصراع الدموى مع الهندوس وفي ظل الاحتالال البريطاني، هذه الأفكار كانت الأساس الذي انبثقت عنه كل الجماعات التي عرفت بالراديكالية وعاثت بمصر فسادا منذ السبعينيات مثل جماعة المسلمين (التكفير والهجرة) والجهاد والجماعة الإسلامية والناجون من النار والعائدون من أفغانستان...الخ.

وجوهر هذه الأفكار هو تكفير كل المجتمعات الإسلامية، ومن ثم التمهيد للدكتاتورية الدينية في ظل الترويع التكفيري، ذلك لأن هذه «الحاكمية لله» ستطبق في آخر الأمر على أيدى بشر أيضا لهم مصالحهم وثقافاتهم وأهواؤهم ومختلف انحيازاتهم الخاصة، وتكمن خطورة أفكار سيد قطب في تبسيطها الزائد الذي يمكنها من الانتشار كالنار في الهشيم وسط ألوف الشباب المأزومين نوى الثقافة الدينية – قبل المدنية – الضعيفة والذين يأخنون من الدين قشوره وتتغلب عندهم نزعة العنت بالأخرين والرغبة في التحكم فيهم.

يكفينا هنا أن نشير إلى ما كتبه المودودى واستلهمه سيد قطب، حين دعا الأول فى كتابه «تذكرة دعاة الإسلام» لأتباع جماعته بأن «تبادروا إلى الحرب مع كل واحد من الناس على قدر قربه منكم» و«أن تكونوا كالقذى فى عين الناس أو كالغمة فى حلقهم». وكذلك فإن سيد قطب لا يرى أن الجهاد وقف على الدفاع عن الذعوة فى الوطن ضد الخطر الخارجي، بل هو أيضا هجوم على النظم والحكومات التى لا تدين «بالحاكمية الإلهية». فيدعو فى كتابه الأشهر «معالم فى الطريق» إلى «تحطيم الأنظمة السياسية الحاكمة أو قهرها حتى تدفع الجزية وتعلن استسلامها والتخلية بين جماهيرها وهذه العقيدة، وتعتنقها، أو لا تعتنقها بكامل حريتها».

المهم أن الإخوان المحدثين ينفون بشدة كل صلة لهم بتك الجماعات (رغم أن صالح سرية قائد التنظيم الذي عرف بالفنية العسكرية قد ذكر في التحقيقات أنه قد أبلغ القيادية الإخوانية الكبيرة زينب الغزالي بأمر الهجوم على الكلية المذكورة في منطقة كوبري القبة) ولكنهم يتجاهلون الصلة الفكرية الشديدة بين سيد قطب وبينهم،

من هنا تأتى أهمية أن يتقدم الإخوان بنقد مفصل لهذه الأفكار شديدة التطرف. أما الصيمت فهو أمر مريب حقا،

خاصة أنه قد درج وسط «الإسلاميين» على تسمية سيد قطب بالشهيد. وفي الحقيقة أن الأمر يتطلب منا بعد مرور كل تلك السنين على إعدامه وهدوء العواطف أن نتساءل عما إذا كان سيد قطب سيوفر أعناق قاتليه لو كان مكانهم، خاصة أن فكره المنشور كفيل بالإجابة عن هذا؟ ليس معنى هذا أننا نتحل الأعذار لقاتليه، وإنما نحاول وضع الأمور في نصابها المنطقي،

ومن الملاحظ أن جماعات راديكالية قد قامت مؤخرا بمراجعات فكرية لمنطلقاتها التكفيرية والعنفية السابقة، وكوفئت على هذا بالخروج من السجون والمعتقلات، ومع ذلك فإن الجماعة التى انتسب إلى قيادتها سيد قطب صاحب الفكرة الرئيسية لم تقدم لنا حتى الآن وثيقة فكرية تتبرأ فيها من أفكاره سوى كتاب يتيم هو «دعاة لا قضاة» لحسن الهضيبي.

يقول الشيخ محمد الغزالى عن سيد قطب إنه لم يلتق قط وحسن البنا ولم ينضم للإخوان إلا بعد قيام الثورة، و«أخلص في مناصرة الجماعة سرا وعلنا .. ولكن القول بأنه صانع أفكارها باطل. والصحيح أنه أنشأ فكرا جديدا وجد مساراً له بين نفر من الإخوان وغيرهم في ظروف سياسية واجتماعية

معقدة» (مداخلة في كتاب «الحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي» مركز دراسات الوحدة العربية ١٩٨٧).

إن كتب سيد قطب تملأ الأسواق وتأتى إلينا أيضا من دور النشر في الخارج، وأزعم أنها لا تزال تمارس تأثير قويا على الشباب المصرى المحبط لأسباب كثيرة جدا، وقد انسدت أمامه أفاق التطور والتحقق الشخصى فيجد في القطبية متنفسا يشجعه على كراهية المجتمع الذي لم يعطه الفرصة المتساوية في الوجود الكريم، وتدعوه إلى العزلة النفسية والوجدانية عنه، بدلا من الاشتراك في أعمال جمعية تحاول تغيير الواقع بأسلوب ديمقراطي، ومن ثم لا تتعجبون من النتائج أيا كانت.

وليت الأمر يتوقف على الكتب، فقد أدت ثورة الاتصالات الحديثة إلى ظهور القنوات الفضائية «الملتحية» المليئة بشتى صنوف المفتين من كل صوب وحدب، والكثير جدا من المواقع الإلكترونية «الراديكالية» التي تجد وراءها أفكار القطبية، وجنورها عند الإمام المتشدد ابن تيمية،

بينما لا نجد من جماعة الإخوان المسلمين أى نقد متكامل الهذه الأفكار في العلن على الأقل. ربما كان السبب أنهم لا يريدون الدخول في معارك علنية مع من ينازعونهم على

الأرضية الأيديولوجية الواحدة، وربما يريدون أن يستخدموا هذه الجماعات كورقة ضغط ضمنية على الدولة حتى تسلم بأنهم الأقدر على مواجهة واحتواء أولئك المتطرفين، وربما أيضا ينتظر الإخوان في صبر لكى تخوض كل جماعة من هذه الجماعات معاركها مع الدولة لتصل في النهاية إلى طريق مسدود ثم تقع الثمار بأكملها في النهاية في «حجر» جماعة الإخوان المسلمين.

وما يعنينا هنا أكثر هى فكرة الجهاد، فالجهاد كما نفهمه هو بالدرجة الأولى «فرض» على كل مسلم (وكل غير مسلم أيضا) إذا تعرض الوطن لخطر خارجى، ونحن نستخدم كلمة «فرض» هنا بالمعنى المدنى، أى الواجب الوطنى، والجهاد أيضا على المستوى الدينى يغنى جهاد المرء مع نفسه لتخليصها من الطمع والأحقاد وكل الصفات والعادات السيئة حتى يصبح قادرا على الاشتراك في إغمار الأرض وإشباعة الخير والسلم فيها.

ولكن المفاهيم الغامضة التى تقرن الجهاد بممارسة وجرامج سياسية لأحزاب وجماعات ومذاهب دينية معينة، تخلط الأمسور بين الواجب الديني والوطني وبين الهدف السياسي الخاص والضيق المرتبط بمصلحة إحدى جماعات

المجتمع وليس المجتمع كله، فلا شك مثلا أن البلدان العربية تتعرض لمخاطر خارجية هائلة في العراق وفلسطين ولبنان والسودان، ولكن التصدي لهذه المخاطر تحت راية «الجهاد» الملونة بفكر هذا الفريق أو آخر دون غيره، يضعف من إمكانية مشاركة الفرق و«الطوائف» الأخرى من المشاركة في دفع الأخطار الخارجية عن الوطن (انظر مواقف الجماعات الطائفية المختلفة في العراق بعد الاحتلال الأمريكي)،

إننى لا أنكر بالمرة أن القوى الخارجية التى تريد الشر لأوطاننا قد ترفع هى الأخرى ألويتها وشعاراتها الدينية الخاصة بها، مثلما تفعل الصهيونية اليهودية وغير اليهودية وجماعات «المحافظين الجدد» المهووسين بالحرب ضد «الخطر الإسلامي» الذى يتصورونه، ولكن هذه الحقيقة لا تبرر على الإطلاق أن نساعدهم عن طريق تعميق الطابع الدينى للصراع، وإلا فماذا سيكون الفارق بيننا وبينهم؟!

كما تزداد الأمور خطورة حينما تصل بعض فرق الشباب، تحت إغراء الفكرة المبسطة عن الجهاد، إلى استنتاج أن الجهاد لا يتوقّف عند جهاد النفس، ولا عند نشر أفكارهم وسط المجتمع المحيط بهم، وإنما «يطورون» هذه الفكرة لمارسات الجهاد ضد المجتمع «الكافر» و«الغارق في

المعصية»، وعندئذ لا تتسامل عن الوسيلة التي قد بلجان إليها «لتعبيد الناس لله» كما تقول بعض فرقهم، فقد يستخدون الإرهاب ضد إخوتهم في الوطن، مسلمين وغير مسلمين، ويهجرون الدعوة بالموعظة والأسوة الحسنة إلى المخاشنة والملاسنة والتطفل على حبريات الأخبرين، بل إن بعضهم قد استحل القتل والسرقة كما فعلت بعض الجماعات المسماة بالراديكالية أو الجهادية في تسعينات القرن الماضي. إن الرد على كل تلك الأفكار الموتورة والمغلوطة يجب أن يبدأ من المنبع، أي نقد أفكار سيد قطب باعتبارها على حد قول السيد يوسف في كتابه سابق الذكر «غوغائية تحاول أن تبرر السلطة الدينية الشمولية الدكتاتورية التي ليست في الإسلام». وهذه الأفكار تفسيها تقدم خدمة للنظم الدكتاتورية كى تشدد قبضتها،

## الأسلمة

من أكثر الشعارات غموضا التى يطلقها الإخوان المسلمون وأترابهم من الجماعات الأخرى المسماة بالإسلامية أو الأصولية شعار «الأسلمة» الذى سنقبل استخدامه هنا إجرائيا لضرورة النقاش، فهم هنا يسخرون اسم الإسلام لفرض رؤى بعينها ونمط محدد فى الحياة ليس هناك إجماع عليه حتى بين المسلمين أنفسهم، ناهيك عن إخواننا فى المواطنة من غير المسلمين.

والأسلمة تنطبق على كل شيء فهم يريدون أسلمة المجتمع كله بنظامه السياسي ومجتمعه المدني (جمعيات ونقابات..) وإعلامه وثقافته وعاداته وتقاليده، بل تطرف الكثيرون منهم فأقصحوا عن رغبتهم في أسلمة المعرفة، حيث بدأوا بالعلوم الإنسانية وانتهوا حتى إلى محاولة أسلمة العلوم الطبيعية نفسها.

أما عن النظام السياسى فقد تحدثنا بما فيه الكفاية عن موقفهم الملتبس- وفي الحقيقة: الواضع- من الديمقراطية ومحاولاتهم المتكررة لاختراق النظام الحزبي المصرى (رغم اعترافنا بقصوره ونقاط ضعفه الكثيرة). ففي العقدين الأخيرين كانت محاولتهم مع حزب الوفد الذي أدرك خطورة اللعبة فيما بعد وأوقفها عند حد معين، ثم مع حزب العمل حيث انتهى الأمر بانشقاقات وتجميد.

وأخيرا يصاول الإخوان الصصول على حزب لأنفسهم بأنفسهم، مقلدين المجموعة التى طردت من الإخوان وحاولت تشكيل حزب «الوسط» (ولكن بالطبع دون المسحة الديمقراطية التى أدخلها الآخرون على خطهم السياسى). ومن المفهوم أنهم يحاولون انتزاع الشرعية القانونية لحزبهم رغم اصطدام هذا بالمواد الدستورية والتشريعية التى تحظر قيام أحزاب سياسية على أساس دينى او فئوي..الخ. ولكن هل فكر أحد في إصرارهم على هذا المطلب رغم صعوبة تحقيقه؟ في ظنى أنهم يحاولون فرض شرعية الأمر الواقع على الدولة والمجتمع أنهم يحاولون فرض شرعية الأمر الواقع على الدولة والمجتمع حتى تحين لحظة تاريخية مواتية لأن يفرضوا على الجميع القبول بهم كحقيقة تنظيمية وسياسية شرعية.

ومن غرائب الأمور أن مجموعة صغيرة من الساريين نوى الميول التروتسكية أقدمت على البخول فيما أسمته «جبهة» مع

الإخوان المسلمين رغم معرفتهم الأكيدة بجقيقة موقف هؤلاء من مدنية الحياة السياسية ورفضهم القاطع للمواطنة والديمقراطية والعلمانية بمعانيها السليمة. فقد تصور أولئك اليساريون المندفعون أنهم سوف ينقضون على قواعد الإخوان ويعمقون الفرز الطبقى داخلها، بينما الذي يحدث في حقيقة الأمر أنهم قد وجدوا أنفسه في موضع «ذيلي» من الإخوان، وفي النهاية ألحقوا أكبر الأذي بفكرة «الجبهة» وبأنفسهم.

أما عن المجست المدني، فإن النهج القديم للإخوان السلمين قد عرف كيفية اختراق المجتمع المدنى من القاعدة عن طريق مئات الجمعيات الأهلية التي تتراوح وظائفها بين تقديم العون للأرامل واليتامي، وكتاتيب تحفيظ القرآن الكريم ونشر الدعوة وتنظيم الحج وتكريم الإنسان، ومراكز الدروس الخصوصية والمستوصفات والتدريب المهنى والمشاغل الحرفية، بل وحتى إنشاء مراكز الأبحاث والدفاع عن حقوق الإنسان (!)...

ولكن هذا المنوال أخذ أبعسادا خطيرة منذ منتئصف الثمانينات حينما بدأت الدولة تطبق وصفات البنك الدولى بالانسحاب التدريجي من مجالات الخدمات العامة والتدريب والتوظيف، تحت دعوى أن المهمة قد انتقلت إلى الرأسمالية الخاصة (من يطلق عليهم رجال الأعمال) التى تدرك حسبما يزعمون أهمية مسئوليتها الاجتماعية. والذى حدث هو أننا فقدنا ما كان بآيدينا، ولم يتقدم أحد لشغل الفراغ سوى التيارات الإسلامية (وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين) مستغلة ما بأيديها من موارد مالية وفيرة، وقوة الأيديولوجية التى تتحرك تحت مظلتها، وأيضا الدعم الخارجى الذى كانت تحصل عليه من جهات بعينها فى الخليج.

وبالطبع نحن لا نلوم أحدا على الإطلاق لأنه ينشط في المجتمع الأهلى، ولكننا ننبه إلى الأخطار الكامنة وراء صبغ هذا العمل الأهلى بالمضمون الأيديولوجى والسياسى والطائفى لتيار بعينه، لأننا عندئذ سنجد أكثر من مجتمع مدنى واحد، وسنجد أيضا انتقال أمراض الصنراع الحزبى والسياسى إلى المجتمع المدنى، ونرجو ألا يعتبر أحد أننا نؤلب السلطات على تلك الجمعيات حينما نؤكد حقيقة أنها تعدد هى الأخرى مصدرا من مصادر التمويل (تحت مختلف صور التبرعات التى يتم التلاعب فيها للأسف بالتواطؤ مع بؤر الفساد في بعض المصالح الحكومية). كما أنها تتكفل ببناء الولاء للجماعة ورجالها، وتوسيع قاعدة التجنيد والتربية وتأليف القلوب.

أما في العمل النقابي فقد اتبع الإخوان كل التكتيكات الانتخابية سيئة السمعة من التكتيل على أسس طائفية وتكفير المرشحين المنافسين والإنفاق المالي الضخم لشراء الرضا والتربيطات الانتخابية غير المبدئية... كما اتبع الإخوان في تكتيكهم الانتخابي عدم المنافسة على مقعد النقيب على سبيل عدم استفزاز بعض الجهات الحكومية، بينما ركزوا على بعض المناصب الحاكمة مثل وكيل النقابة وأمين الصندوق والمواقع الخدمية.

أما عندما يتمكن الإخوان وحلفاؤهم من السيطرة على أغلبية مجلس النقابة فحدث ولا حرج عن حرف العمل النقابى عن مساره، وصبغ النقابة بصبغتهم السياسية المحددة دون أى اعتداد بالأخرين، بل نسمع الكثير. من القصص المحزنة عن اضطهاد وعدم اكتراث بمن لا يشاركهم ميولهم السياسية، أما المشاريع الخدمية للعلاج والترفيه والتدريب والمنح وخلافها فأحيانا ما تفوح رائحة الفساد فيها، كما تستخدم هذه المشاريع لتمتين شبكات المصالح والولاء سابقة الذكر، فمثلا هناك تركيز على قيد الأطباء والمستوصفات الإسلامية كمقدمي الخدمة في مشروعات العلاج، ومعظم ما الشركات الإخوانية وهلم جرا.

الإخوان في النقابات يشكلون أقلية قوية التنظيم، ولا يشكلون الأغلبية على الإطلاق. ويرجع السبب الرئيسي في هذا إلى عدم اكتراث مئات الألوف من الأعضاء بالمشاركة في الفعاليات النقابية بسبب التاريخ الطويل من التدخلات الإدارية في العمل النقابي، كما أن هذا العزوف الجماعي عن المشاركة النقابية يضاهي العزوف المماثل عن المشاركة في الانتخابات العامة والحياة السياسية لأسباب معلومة تتعلق بعدم شعور الجمهور بجدوي المشاركة طالما أن النتائج بعدم شعور الجمهور بجدوي المشاركة طالما أن النتائج براء وتحركات القواعد الشعبية في المجتمع المدني. وحينما تخلو الساحة من الأغلبية تصبح الأقلية هي الأعلى صوتا والأوفر حظا.

ومن الجديد الذي يجب ملاحظته أن الإخوان لم يعودوا يركزون على الطبقة المتوسطة في المجتمع، وإنما هم الأن يريدون المجتمع بأكمله، بكل مواقعه الطبقية المتناقضة. فبدأوا يتحركون صوب السيطرة على النقابات العمالية مطبقين ذات الأساليب التي سبق وأن اختبروها في النقابات المهنية، ولم يجدوا مانعا من التحالف مع عناصر نقابية «صفراء» وإدارات في النقابات المهنية وألم يجدوا مانعا من التحالف مع عناصر نقابية «صفراء» وإدارات في النياسدة، وذلك على طريق مخطط التمكين الذي اختطوه

لأنفسهم. وقد أنفق مرشحوهم. في الانتخابات العمالية الأخيرة مبالغ طائلة لا يعرف أحد كيف تسنى لعامل أن يجمعها.

وقد يكون من المفيد هنا تذكر الموقف المخزى الذى اتخذته جماعة الإخوان المسلمين من إضراب عمال كفر الدوار بعد ثورة ١٩٥٢ حينما خرج سيد قطب ليقول «كنت أحترم حرية الضمير البشرى عن أن يكون من الدنس إلى حد أن يحارب عهدا كالعهد الذى أشرق فجره منذ أيام، ولكن كم يخطئ الإنسان في تقدير مدى الدنس الكامن في قلوب بعض الناس» (طارق المهدوى في كتابه «الإخوان المسلمون على مذبح المناورة» نقلا عن الدكتور عبد العظيم رمضان)،

كما اشرأب الإخوان بأعناقهم إلى الطبقات ذات الثراء الواسع والتي لا تعرف شيئا عن هموم المواطنين البسطاء، فضلا عن أنه ربما كانت هناك شبهات ومعايب كثير وراء تكوين تلك الشروات، وكمان الطريق إلى هذه القئات ذات الإمكانيات المهولة هو التوسل بتلك الموجة من الدعاة الجدد الذين يطبقون نموذج نجوم الوعظ الأمريكي المتلفز الذي يدغدغ عواطف الموسرين ويهون عليهم عقد الذنب التي قد تكون راكدة في أعماقهم.

ومن هنا نصل إلى الأسلمة الإعلامية التى حققت اختراقا خطيرا فى الصحف والفضائيات والكتب، حتى أصبح عدد من يطلقون على أنفسهم لقب «داعية إسلامى» أكبر من أن يحصى، ودون أن تكون لديهم حتى مؤهلات فقهية معترف بها، وأصبح من عادات هؤلاء الدعاة المتدخل الفظ فى اختيارات الناس فى المأكل والملبس والتذوق والهوايات.. بل وحتى تفسير الأحلام، وخطورة تدخلاتهم تكمن فى اقترائها بالتحريم والتحليل دون سند شرعى قوى فى كثير من الأحيان، ودون إيلاء أدنى اعتبار للتطور الصضارى أو المصالح المرسلة للبشر.

يكفى أن نراجع مع القارئ هذه الموجة العالية جدا من الصديث عن الطب «النبوى» والعلاج بالأعشاب القديمة وإخراج الجن من الأجساد وغيرها من الإسرائيليات والثقافات العتيقة، في مجتمع يزعم أنه أول من أدخل أنوار العقلانية والحداثة في الشرق، ولكنه يرتد الآن ردة مفزعة إلى الثقافة البدوية القادمة من مناطق وجماعات معلومة في شبه الجزيرة العربية، ومجيئها من هناك لا يعطيها أية قدسية فضلا عن خلوها من أثر العلم الصديث، وأحيانا من الذوق السليم. يكفى القرف الذي أصابنا من الفتاوى السمجة عن

«الطين الأرمني» و«بزاق الصديق الذي لا يفطر» و«إرضاع الكبير» ومدة الحمل في المولود التي قد تصل لثلاث سنوات وإمكانية أن تحمل المرأة من زوجها الغائب على جناح من الجن..!!

وفي الحقيقة أن الإخوان لا يستفيدون من تلك الفتاوى والهوس في حد ذاتهما، وإنما يستفيدون أساسا من ذلك المناخ الاجتماعي الذي يجعل مرجعية كل فرد في المجتمع هي الرجوع إليهم وإلى أضابيرهم وكتبهم الصقراء التي كانت اجتهادا لمن سبقونا في تفسير النصوص والتغلب على مشاق حياتهم في حدود ما توفر بين أيديهم من معرفة إنسانية. وهكذا فإن كل نجوم الإفتاء والدعوى الذين يحاصروننا اليوم يؤدون دورهم الضمني في تهيئة المناخ المطلوب لسيطرة الجماعات إياها على المجتمع، مع تعبئة هذا المناخ بشعارات كاذبة عن النهضة والصحوة وغيرها من المسميات التي لا أساس لها.

أما عن العادات والتقاليد (بما فيها الملبس والمأكل والاحتفالات الاجتماعية البسيطة) فتأثير الإخوان والجماعات الأخرى عليها واضم وكتب فيه الكثير جدا، ومرة أخرى نقول إن هذه التغييرات التى طرأت على العادات والتقاليد اليومية

للشعب المصرى فى العقود الأربعة الأخيرة ليست مقصودة فى حد ذاتها، بقدر ما يراد منها أن يشعر المواطن فى غدوه ورواحه أنه مطالب بالالتزام بنمط معين فى الحياة، قد لا يكون مناسبا له، إلا أنه يجب أن يغالب نفسه عليه، وأن يشعر أنه بحاجة إلى الحصول على فتوى فى أدق شئون حياته وأخصها.

وبالطبع كان نصبيب المرأة المصرية كبيرا في هذا الصدد، ويكفيني هنا العبارة التي أوردها الدكتور إبراهيم البيومني غانم على لسان حسن البنا حينما كتب: «إن طغيان النساء هو الشرارة الأولى التي تفسد الحياة الاجتماعية». وتظل المشكلة هنا هو ما يقصده بكلمة «طغيان». إن عمل المرأة اليوم أصبح محل سؤال، والغبن الواقع عليها في الأحوال الشخصية للزواج والأسرة أخذ في الاتساع في ظل موجة الأسلمة العالية، وحتى ملبسها أصبح الشغل الشاغل للشيوخ والمفتين. غير أن المذهل في الأمر أن الجماعة نجحت في السنوات الأخيرة في ضم عدد كبير من «الأخوات» اللاتي يدافعن عن موقف الجماعة السلبي من المرأة بكل عناد. وهو تطور ليس غريبا في ضوء المنظومة التعليمية الواسعة التي تسيطر عليها أفكار الجماعة من الحضانة حتى الجامعة الخاصة وأيضا داخل المنظومة التعليمية الرسمية، أضف إلى هذا ذلك المد الإعلامي المتأسلم الذي سبق وتحدثنا عنه، وهكذا لم يعد غريبا أن نجد حفيدات اليوم قد أصبحن أقل ميلا للحرية من جداتهن!!

وتصل موجة الأسلمة المدعاة إلى الذروة في اعتقادي حينما تزحف إلى ما يطلق عليه أسلمة العلوم والمعرفة عموما، فلقد استقر التطور الإنساني للبشرية منذ عصر النهضة على تحرير العلم من المقدسات والمسلمات المثبتة إيمانيا، حتى يحتفظ كل منهما بمكانته الخاصة ودوره، ولكن أسلمة العلوم والمعارف امتدت في عصرنا لتشمل كل فرع من فروع المعرفة، بدءا بالفلسفة والعلوم الإنسانية وانتهاء بالفلك والبيولوجيا.

والأمثلة أكبر من أن تعد أو تحصى فهناك من يفسر حركة الأجرام والأفلاك ببراهين لا أساس لها من العلم، ونقل الأعضاء البشرية في الطب أصبح محفوفا بكل المخاطر والتحريمات الفقهية، ونظريات التطور تتعرض لمحنة كبيرة حينما تدرس في مدارسنا وجامعاتنا (ويبدو أنه لا ضير في هذا إذا كانت تعانى الشئ نفسه على أيدى اليمين المسيحي في قلعة من قلاع العلم هي الولايات المتحدة نفسها!!)... الخ.

فهل إذا بلغ هؤلاء كراسى الحكم سيتطور التعليم والبحث العلمي في العلوم الطبيعية؟

أما بالنسبة الفلسفة والعلوم الإنسانية فحدث ولا حرج. إذ إن الفلسفات المختلفة غير مستحبة بأكملها، والتاريخ يجب أن يدرس وفق المنظور الخاص بأدعياء الأسلمة، فانجازات الفراعنة في النحت مجرد صناعة للأصنام، والتاريخ القبطى لمصر منطقة مظلمة تماما لا يجب أن يعرف الشباب عنها أي شئ، ونضالات العلمانيين والتنويريين يجب أن يلقى بها في سلة المهملات...

وإذا أخذنا الحديث عن الاقتصاد الإسلامي كمشال فتغنيني المقالة الرائعة التي كتبها الدكتور سعد حافظ في مجلة قضايا فكرية (عدد ١٩٩٣) حيث يدعو المتعجلين في الادعاء باقتصاد إسلامي إلى «التروى وأيضا إلى التواضع، فإنهم بهذا يضرون أكثر مما يفيدون، يضرون ضيقى الأفق من المشتغلين بالسياسة حين يوقعونهم في وهم أن هناك تأسيسا علميا حقيقيا (للاقتصاد الإسلامي) وأن المسألة فقط في طور الاجتهاد، والسعى لتطبيق هذا العلم، فكأنهم يجرون أعمى وهم كذلك يضرون أنفسهم حين يعتقدون أنهم وصلوا إلى نظرية اقتصادية سياسية إسلامية».

ويقول الدكتور سعد حافظ إن العلوم- بما فيها علوم اللاهوت ذاتها- هي تراث إنساني، وإن العلماء المسلمين حين قدموا ويقدمون اجتهادا في هذا الفرع أو ذاك من فروع العلم فإن هذا يكون في إطار المعرفة الوضعية المتاحة بين أيديهم دون أن يقدموا فسرعا متميزا يمكن أن نطلق عليه الاقتصاد الإسلامي، وأخيرا فإن خبرة المجتمعات الإسلامي في تنظيم شئونها الاقتصادية باستلهام أحكام الشرع لا تعكس وجود علم اقتصاد إسلامي بقدر ما تعكس تنظيما اقتصاديا لهذه المجتمعات في أزمانها المختلفة رأى أنها اجتهادات على مستوى السياسات والأدوات الاقتصادية).

في ختام هذا الجزء أقول إن الدعوة إلى الالتزام بقواعد دينية معينة (ولا أقول إسلامية فقط) يجب أن يظل حقا مصونا للجميع، ولكن هذه الدعوة يجب ألا تتعدى على حقوق الآخرين في الاختيار، وألا تحاول أن تفرض هذه القواعد بالذات على المنظومة التعليمية، لأن تشكيل وجدان ومعارف الأطفال والشباب يجب أن يكون من حق المجتمع ككل ولا يجوز أن يكون قاصرا على منظور أوحد لجماعة بعينها أيا يجوز أن يكون قاصرا على منظور أوحد لجماعة بعينها أيا

كما أن دعاة الأسلمة يلحقون أذى كبيرا بالدين الإسلامى نفسه حيث يزيدون الخلاف والشقاق في المجتمع، ويجعلون الإسلام محل طعن لا يستحقه بالمرة.

وفى الحقيقة أجد نفسى أقترب كثيرا من تسمية هذه الحركات بالمتأسلمة مثلما اقترح ويصر الدكتور رفعت السعيد، وهو بهذ التسمية لا يطعن في إسلام أحد، فهو أبعد الناس عن هذا، وإنما هو يصف ممارسة معيبة تحاول أن تضفى على أفكارها ومصالحها لباسا هو أكرم بكثير من أن يقحم في صراعات السياسة.

#### البرلسان

إذا دخلت البرلمان فيجب أولا أن تؤمن به، وهناك شكوك كثيرة حول إيمان الإخوان بالتغيير عن طريق البرلمان، لسبب بسيط جدا أنهم لا يؤمنون بالبرلمان أصلا، أو هكذا يقول تاريخهم على الأقل، حتى لا يتهمنا أحد بأننا نتدخل في النوايا.

ومن بديهيات الحياة البرلمانية أن تكون هناك معارضة معترف لها بحقوقها، وهو ما تطالب به الجماعة الآن ونالته بالفعل. ولكن انظر إلى ما ينقله الدكتور إبراهيم البيومى غانم عن حسن البنا حين قال عام ١٩٤٨ «إن الإسلام لا يعترف بقيادة ثانية، فهو وحدة واجتماع، ولا يقر المعارضة الشعبية أو الزعامة الأهلية – غير الرسمية حسب الشرع – إلا في حالة واحدة وهي انحراف القيادة.. أما احتراف المعارضة على طول الخط فبدعة أوربية جاعنا مع الديمقراطية العصرية

المشوهة والحزبية السياسية، فلا هي من السياسة ولا هي من الدين»، وهو موقف غريب جدا حتى في سياقه التاريخي المحدد، كما أننا لا يمكن أن نغفر لقائله الاجتراء على الجزم بأن هذا هو رأى «الإسلام» و«الشرع».

وتكرر هذا الموقف كثيرا من جانب الإخوان، نذكر مثالا واحدا المقال الذى كتبه سيد قطب فى جريدة الأخبار فى ٨ أغسطس ١٩٥٢ (ننقل عن كتاب الدكتور عبد العظيم رمضان «الإخوان المسلمون والتنظيم السرى») ودعا فيه اللواء محمد نجيب إلى إقامة «دكتاتورية عادلة نظيفة» وقصر الحرية على «الشرفاء» وحرمان «الملوثين» منها، ولم يشك الإخوان من غياب الديمقراطية إلا حينما حرموا من غنائم الدكتاتورية، فكان موقفهم مختلفا فى أزمة مارس١٩٥٤، والمؤسف أن يزج باسم «الإسلام» فى الحالين، ويقولون إنهم بهذا يصلحون السياسة بالدين بينما هم فى الحقيقة أفسدوا الاثنين.

والآن أصبح الإخوان في البرلمان، وقد خاضوا الانتخابات بذات الأليات المعيبة السائدة فيها للأسف من تكتلات قبلية وشراء أصوات، ولكنهم أضافوا إليها أيضًا طابعهم الخاص مثل شعارات «كونوا أنصار الله» ووانتخبوا الأيدى المتوضئة» و«الإسلام هو الحل»، وما أسخف أن يقحم اسم العلى القدير في المعارك الانتخابية من أجل مصالح صغيرة، حتى ليبدو

كان الدين مارشح ولكن أمام ماذا ومن؟ وما الذي يراد بالضبط إلصاقه بكل المرشحين الآخرين؟ وماذا سيكون الحال إذا كان هناك أكثر من مرشح «إسلامي» واحد؟ أقول إن هذه النوعية من الحملات الانتخابية وحدها كفيلة بأن تقنعنا بأن دخول الإخوان للبرلمان بهذه الطريقة بمثابة ضسرب للديمقراطية في سويداء القلب،

ويوجد على المواقع الإلكترونية للإخوان مقالة مهمة للمرشد السابق مصطفى مشهور تحت عنوان «الإسلام هو الحل شعار له مضمون»، ويعتبرون هذا المقال حجة دامغة على الأخرين رغم أن ما فنيه لا يضرج عن شرح لعظمة الدين الإسلامي نفسه، وليس في هذا المنهج شئ جديد، فمن عادات الإخوان أن ينسبوا مزايا الإسلام لهم وحدهم، أما خطايا المسلمين فلا يعتبرونها تخصهم، وهو يعتبر التشكيك في ملاحمة هذا الشعار للعراك السياسي يعتبر مشهور هذا تجريحاً وتشكيكاً في «دعاة الإسلام» بل في الإسلام نفسه، فهو لا يرى فرقاً بينهم وبين الدين.

بل إنه يحصر أسباب التحفظ على استخدام شعار كهذا ، في منازلة انتخابية، يحصر هذه الأسباب في «الجهل أو الخوف أو القلق على مستوى الداخل، كما أن دافعها وباعثها الحقد والعداء حين تفد من الخارج، أو تنبعث من المفتونين

بالخارج من أهل الداخل». فهو لا يرى أى موضوعية عند. المتسائلين عن سلامة طرح شعار انتخابى كهذا، ويضعهم مباشرة فى مواجهة مع الإسلام نفسه، فكما أسلفنا لا فرق عندهم بين الجماعة والدين.

ومن المثير أن يرد في هذه المقالة ما يلى: «أما الزعم بأن تطبيق الشريعة الإسلامية، الذي هو حق طبيعي للأغلبية المسلمة، سوف يؤدى إلى إشعال الفتنة الطائفية، فإن حقائق التاريخ الناصعة تؤكد أن الأقليات غير الإسلامية في بلاد المسلمين تمتعت بكل الحقوق التي يتمتع بها المسلمون في أوطانهم، حينما كانت الشريعة مطبقة تطبيقاً صحيحاً، بل إن الفتن ما ظهرت في بلادنا إلا عندما انحسرت ظلال الشريعة عن حياة المسلمين، وشهادات زعماء الأقباط في مصر التي تؤكد هذه المعاني أكثر من أن تحصى». انتهى الاقتباس، ولا أعرف من أين جاء مشهور بكل هذه الإطلاقيات التي لم يجد حاجة لإثباتها، ويحاول أن يحول أي استشهاد بالتاريخ لتأكيد عكس ما يراه إلى عداء الشريعة الغراء نفسها.

وبعد دخول البرلمان، ماذا فعل الإخوان؟ لا نقول إن الأداء البرلماني لجميع الأعضاء من الإخوان كان سبيسًا بالكامل، خاصة إذا أخضعناه للمقارنة مع أداء الآخرين، ولكننا نلاحظ بشكل خاص ذلك المسلك المزعج لتحويل منبر البرلمان إلى أداة لمطاردة المثقفين ومصادرة الأعمال الفنية والأدبية، وكأن هذه المعارك هي الشاغل الأول للمجتمع المصرى،

، أما عن مواقفهم من القضايا الاجتماعية والاقتصادية فهى ذات توجه يمينى واضبح، ولا تتعارض مع جوهر السياسات الاقتصادية للحكومة، وإنما تدخل أساسا في باب الجزئيات،

ومن المؤمل أن تعلمهم التجربة البرلمانية اليومية أهمية البرلمان لهم قبل أهميتها للشعب، وأن يدركوا أن أى نظم سياسية تدور فى مخيلتهم ومؤخرة رؤوسهم لا ينبغى لها أن تكفر بالديمقراطية يوما ما، وأن يحولوا ما يتعلمونه من ممارسة ديمقراطية إلى سلوك بينهم هم أنفسهم.

### (1+)

## التجارب الأخرى

من المعتاد القول بأن من عوامل قوة الإخوان أنهم جماعة لم تختبر في الحكم بعد (رغم أنهم اقتربوا جدا من حكومات كثيرة قبل الثورة وبعدها)، ومن ثم فقد كان من الصعب دائما إقناع المواطن العادى بخطورة أن يحكمه الإخوان، بسبب الهالة الأيديولوجية التي تحيط بهم، والشعارات التي تبتز أنبل ما لديه (دينه)، فضللا عن الاتجار بتاريخ الملاحقة و«الاضطهاد».

ولكن مثلما دأب الإضوان على محاسبة الشيوعيين المصريين على أخطاء التجارب الاشتراكية في مختلف أصقاع الأرض، ومحاسبة الناصريين والقوميين على التجارب المتعددة في عالمنا العربي، ومحاسبة الليبراليين على التاريخ الاستعماري والفساد الأخلاقي في الغرب، ألا يكون من حقنا

أن نسألهم- ولا نجاسبهم- عن السبب في غياب أي تقييم من جانبهم لتجارب وممارسات عديدة رفعت ذات شعاراتهم؟!

خد مثلا الممارسات في الدول النفطية التي رفعت شعارات الحكم الإسلامي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتطبيق الشريعة ... إلخ ، ماذا فعلت بالثروات النفطية المهولة التي أفاء الله بها عليهم؟ وما علاقتهم بالشركات المتعددة الجنسيات؟ وأيضا القواعد العسكرية التي لم تخل منها تلك الأراضي في يوم من الأيام ؟ هل هذا هو الحكم الإسلامي؟

سيصمت الإخوان وربما يقولون بتعدد الاجتهادات ولكنهم لن يفسروا لنا السبب وراء التصاقسهم بأصحاب تلك الممارسات سنين طويلة، والدعاية لها، وجنى ثروات طائلة من ورائها،

نضرب نموذجا أخر بحكم ضياء الحق الدموى فى باكستان الذى أعلن أن الديمقراطية «ترف لا تحتمله باكستان» (ننقل عن كتاب طارق المهدوى) وهو الرجل الذى قدموه للعامة على أنه محرر المسلمين لأنه وقف ضد النفوذ السوفيتى فى أفغانستان، وفى تنسيق كامل مع المخابرات الأمريكية والنظم والجماعات المسماة بالإسلامية فى البلدان العربية.

أما في السودان المجاور فقد باركوا ادعاء جعفر النميري بالتعاون مع حسن الترابي الداهية أنه يطبق الشريعة الإسلامية، حيث بدأ بقطع أيدى وأرجل صغار السارقين والمخطئين . وينقل المهدوى برقية تهنئة أرسلها الشيخ الغزالي إلى النميري يقول فيها «إن تطبيق الشريعة الإسلامية كان إلهاما جليلا من الله سبحانه وتعالى .. ونحن نعتقد أن السودان لا يهنأ بشئ كما يهنأ بهذه المرحلة النفسية الطيبة التي جعلته يتخلص من وباء الأحكام الوضعية» أما المرشد العام عمر التلمساني فيدعو النميري إلى قمع من يقفون في طريقه هذا بقوله في برقية تهنئة مماثلة «على القائد الحصيف أن يكبح جماحهم وألا يفسح لهم في غيهم بحجة الحرية لأن الحرية تكون فيما يصنعه البشر بأنفسهم أما شرع الله فلا نقاش فيه».

والآن إلى أين ذهب السودان وباكستان وغيرهما؟

نشعر هنا بضرورة الإشارة المفصلة لتجربة السودان الشعيق الذي يواجه تدخيلات وتمردات في جنوبه وغربه وشرقه من جراء السياسات الفاشلة والمدمرة التي مارستها نخب اجتماعية فاسدة تحت شعار الإسلام الحنيف. وهي النخب التي تمتعت بتمجيد الإخوان في مصر، وهي أيضاً التي تناحرت فيما بينها بعد ذلك وأوصلت هذا البلد الغني

بثرواته وثقافاته إلى حالة أقرب إلى ما يطلق عليه فى العلوم السياسية «الدولة الفاشلة».

من المؤكد أن من يسمون أنفسهم بأصحاب النهج الإسلامي والذين أوسعوا الآخرين باتهامات التكفير والطغيان قد فشلوا فشلاً ذريعا في حل مشاكل الأقليات بالسودان رغم كل ادعاءاتهم عن قدرتهم باستخدام ذلك النهج على حل هذا المرض العضال الذي خلفه المستعمر البريطاني وراءه، ولكن النتيجة المفزعة كانت أن أكبر تهديد تعرضت له وحدة السودان وسلامه الاجتماعي قد تحقق على أيدى أولئك الإسلاميين.

إن تجربة الإسلام السياسي في السودان هي أفضل التجارب العيانية التي يمكن الاستفادة منها في الحكم على توجهات وعواقب حكم يدعى لنفسه الصبغة الإسلامية دون سواه، فهي تجربة شبه مكتملة، بل إنها أكثر تجارب الإسلام السنى اكتمالاً، ولا يمكن للإخوان المسلمين التبرؤ منها أو التزام الصمت تجاهها القد تعاون الإخوان في السودان مع حكم النميري العسكري ضد القوى الديمقراطية والشعبية ، ثم انقلبوا على حكومة الصادق المهدى المنتخبة ديمقراطياً مدى متحافين مع العسكر أيضاً، وهو مايكشف لنا مدى التزامهم بالديمقراطية وسيادة القانون.

ومن أغرب السلوكيات التى اتبعها. الإسلاميون فى السودان أنهم قد بدأوا دورة حكمهم الاستبدادى بعد هذا الانقسلاب العسكرى بعملية من الكذب المبرمج، حيث اتفق الترابى مع الضباط على أن يذهبوا هم إلى قصور السلطة على أن يتم اعتقاله صورياً هو وجميع القيادات الإخوانية حتى يبدو الانقلاب عسكرياً محضاً لا علاقة له بالإخوان المسلمين، وكثيرا ما تباهى الترابى بهذه الكذبة السمجة ولم يشعر أن قيها ما يشين تدينه وأخلاقياته، ولم لا؟ فالحرب خدعة، وسرعان ما خرج قادة الإخوان من السجون بعدما استتب الأمر فى الجيش للانقلاب وبدأوا ممارسة الحكم الذى بنى على كذبة تاريخية كبرى.

أما عن انتهاك حقوق الإنسان والأقليات وإقامة الحدود على الفئات الضعيفة اجتماعياً والخصوم السياسيين وممارسة التعذيب في «بيوت الأشباح» فحدث ولا حرج، ولا يمكن أن يسعها الحديث هنا، ولا يمكن إنكارها فقد اعترف بها الترابي نفسه بعد أن ذاق جزءاً يسيراً منه على أيدى «رفاقه القدامي»، ومن اللافت للنظر أن الأسلوب القمعي والمهاترات المتبادلة كانا أهم وسائل «الحوار الديمقراطي» بين أجنحة الإسلاميين في السودان.

قدم الإسلاميون في السودان سلطتهم الناس على أنها سلطة الأخلاق والدين ورفعوا الهتاف القائل «هي لله لا للجاه»!! ثم كشفت الأيام عن التخريب الاقتصادي الذي مورس من خلال عمليات الخصخصة لصالح النخب الإسلاموية والبنوك الإسلامية التي جمعت مدخرات السودانيين ووضعتها في بنوك الغرب الربوية، أما عن الفسام فهو حقيقة لا تخطئها عين، لقد أرسلوا الشباب إلى الحرب في الجنوب تحت شعار «الجهاد» بينما أرسلوا أولادهم للتعلم في أرقى جامعات أوروبا وأمريكا، ونضرب هنا مثلاً واحداً فقط ولكنه كاشف وفاضح إلى أبعد الحدود.

أورد الدكتور حيدر إبراهيم على في كتابه الخطير «سقوط المشروع الحضارى» (مركز الدراسات السودانية ٢٠٠٤) واقعة في منتهى الغرابة حيث اضطرت حكومة الإنقاذ إلى محاكمة أحد الولاة بسبب تحويله ميزانية إنشاء أحد الطرق إلى نشاط لابنه، فكان دفاع الوالى عن نفسه بأن المال مال الله، وهو مستخلف فيه من جانب دولة تحكم بشرع الله، وحينما سئل عن علاقة ابنه بمثل هذا الادعاء قال إن ولده هو ولد الحاكم بأمر الله، وهو وريثه في الحياة والموت، وقد أفاد واستفاد من مال الدولة الحاكمة بشرع الله!! وقد أخلى سبيل المتهم بعد أقل من شهر وأعيد للعمل «في خدمة الشرع» في

موقع آخر، ومن المضحك أن القانون «الإسلامي» اله حيد الذي لم يسن في عهد الإنقاذ هو قانون عمر بن الخطاب «من أين لك هذا ؟».

وليس من قبيل التشنيع القول بأن جميع كوادر الحركة الإسلامية بالسودان (بكل انشقاقاتها) يعيشون حياة باذخة، فهى حقيقة مؤلمة يعرفها القاصى والدائي هناك. بل إنهم يتفاخرون بهذا البذخ تحت شعار أن عهد الزاهدين قد انتهى وأن الحكم الإسلامي يقدم صورة جديدة للإسلاميين المتنعمين،

وفى الحقيقة أننى أشعر بالدهشة للامبالاة الظاهرة التى يبديها الإخوان إزاء واجب نقد التجربة الترابية فى السودان وغيرها من التجارب «الإسلامية» السنية على الأقل حينما وصلت إلى السلطة فى بعض البلدان، والكشف عن عيوبها، أو عن أسباب فشلها إن رأوا أنها خالية من العيوب، وألا يكون من حقنا تماما أن نقول لهم: إنكم ستصنعون مثلهم، بل ربما تصنعون ما هو أسوأ طالما ظللتم متمسكين بأهداب الصمت، ونحن نعرف جميعا المثل القائل إن «السكوت علامة الرضا» أم إنه «علامة الشجل».

ونذكركم بالحديث الشريف عن النبى الكريم (ص) «الساكت عن الحق شيطان أخرس».

(11)

## أمسريكا

اتسم الاستعمار البريطانى بدهاء غير عادى فى تقسيم الشعوب حتى يسهل عليه التحكم فيها، وترك وراءه فى كل بلد ميراثا ثقيلا من النعرات الطائفية والعرقية التى تسمح لنفوذه بالاستمرار حتى بعد أن يحمل عصاه على كاهله ويرحل،

ولذا لم يكن غريبا أن تتبرع شركة قناة السويس للشيخ حسن البنا في أوائل عهد «دعوته». وهي الواقعة التاريخية الثابتة التي ينفر الإخوان نفورا شديدا من كل من يذكرهم بها. ليس المهم في هذه الواقعة حجم المبلغ المتبرع به، ولا حتى لماذا تتبرع الشبركة - رمز الاستعمار القبيح - لهذه «الدعوة»، المهم أكثر هو كيف قبل الشيخ التبرع. ألم يهتن ضميره للحظة قبل أن يقبله، أم أن احتياجه للمال «من أجل الدعوة» (!!) قد جعله يفقد احتراسه وحسه الذكي لما يمكن أن يذكره التاريخ عن ذلك؟

صحيح أن الإخوان رفعوا بعد هذا شعارات المطالبة بجلاء المستعمر، ولكنهم كثيرا ما تعاونوا مع أهم أدواته الداخلية ممثلة في القصر وأحزاب الأقلية.

وبعد هذا بسنين حينما وقع الضلاف بينهم وبين سلطة يوليو اندفعوا إلى الخارج، وهاجموا الإجراءات الوطنية التى اتخذتها هذه السلطة، ولم يتوقفوا عند انتقاد الممارسات اللاديمقراطية، ونريد منهم هم أن يفسروا لنا الدور الذى لعبه سعيد رمضان في ألمانيا مع أجهزة المخابرات الاستعمارية، وهل كان هذا الدور أيضا من صميم «الدعوة»؟

وفى الشمانينات مضى الإخوان على ذات الدور بالتعاون مع المخابرات المركزية الأمزيكية في أفغانستان، وتحدثوا كثيراً عن أهمية التحالف مع «أهل الكتاب».

أما في القرن الصادى والعشرين، فإنهم لا يخجلون من عقد اللقاءات السرية والمعلنة مع الدبلوماسيين الأمريكيين وغيرهم، بدعوى أن هذا من حقهم كتيار سياسي. وهذا أمر مختلف عليه، لأنه لو كان الإخوان هم الذين يحكموننا الآن لكان قطع الزقاب هو العقاب.

ونسالهم بالمرة أليس من حقنا أن نعرف شيئا عما يدور في مثل هذه اللقاءات؟ ولكن لا تنتظر الإجابة عزيزى القارئ لأن الكوادر المتوسطة نفسها داخل الجماعة لا تعلم شيئا.

فالأمر حكر على مكتب الإرشاد وحده فى أحسن الأحوال، رغم أن لقاءات كهذه لا يمكن أن تدخل فى باب التصريف اليومى للأمور، لأنها تنطوى على موقف فكرى واستراتيجى محدد، ويترتب عليها نتائج بعيدة المدى.

لهذا ليس غريبا أن معلوماتنا عن هذه الاتصالات تأتى كلها من الطرف الآخر الذى لا يخجل- بل يفخر- من الإعلان عن كل شئ. وليس سيرا أن خيلافا قيد برز داخل الإدارة الأمريكية حول إمكانية الاعتماد على ما يسمونه «الإسلام المعتدل». فهناك من يرى أنه لا مفر من هذا الخيار المرحلي بسبب ضعف التيارات الليبرالية في البلدان الإسلامية. وهناك من يرى أنه خيار سيئ بسبب موقف هذه التيارات من أسرائيل، وبسبب موقفها المعادى للديمقراطية التي تريد أمريكا أن تتشدق بها في إطار مشروع الشرق الأوسط الكبير، كما أنه لا يستقيم التعاون مع أي تيار ذي سمت إسلامي في ظل الحرب العالمية المعلنة على «الإرهاب» و«الفاشية الإسلامية».

وقد تراوح الموقف الأمريكي بين هذين الموقفين أكثر من مرة، أو على الأصبح جمع بينهما مع التركيز على أحدهما في كل فترة. ومن هنا كان الإقبال والإدبار الأمريكي في عقد الاتصالات مع «الإسلاميين» المعتدلين،

غير أن الاستنتاج الذي لا مفر منه هو أن البنتاجون (وزارة الدفاع الأمريكية) والبيت الأبيض وماراكز البحث والتفكير التي تعد الدراسات للقوات المسلحة ووزارة الخارجية قد ركزت جهودها خلال السبعينات والثمانينات من القرن العشرين على استمالة وتقوية الصلات مع جماعات «الإسلام الجبهادي» أو الراديكالي لمصاربة الوجبود السوفيتي في أفغانستان، والتصدى لليسار والقومية في المجتمعات الشرقية، بل وامتد التحالف جزئيا في التسعينات بتجنيد العائدين من أفغانستان في حروب البلقان والشيشان، وبعد أن حققت الحملة أهدافها بسقوط الاتحاد السوفيتي وانهيار «المنظومة الاشتراكية» وجدت هذه الأجهزة نفسها في ورطة تاريخية حيث لا تعرف بالضبط ماذا تفعل بصنائعها الذين تراكمت لديهم قدرات مالية وعسكرية وتعبيئة «جهادية» اجتذبت ألوفا مؤلفة؟

أظن أن نشوة الانتصار بسقوط الاتحاد السوفيتى قد أنست هؤلاء التفكير في كيفية «صدرف العفريت الذي حضروه». ولم يدركوا مدى تماديهم في الإهمال إلا على وقع أحداث الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١، رغم ما سبقها من مؤشرات قوية مثل تدمير السفارتين الأمريكيتين في كينيا

وتنزانيا، ومحاولة اغتيال الرئيس حسنى مبارك الفاشلة فى أديس أبابا، وتحالف الترابى وبن لادن فى ظل الحكم العسكرى بالسودان، والتطرف الذى ذهبت إليه حركة طالبان الأفغانية المدعومة من المخابرات الباكستانية. فتحركت ذات المراكز والأجهزة الأمريكية للبحث فى إمكانية استخدام ما سمى «الإسلام المعتدل» وجماعة الإخوان المسلمين من أهم رموزه لتصدى للجماعات الإرهابية التى سبق وان صنعتها ودعمتها المخابرات الأمريكية وباتت تشكل تهديدا خطيرا، ومن هنا كانت الاتصالات مع قيادات الإخوان المسلمين داخل مصر وخارجها.

نريد من الإخوان موقفا واضحا في هذه المسألة، خاصة وأننا نلاحظ انخفاض النبرة العدائية لأمريكا في الفترات التي يقال إن اتصالات عقدت فيها، أخشى ما نخشاه أن يكون الإخوان على استعداد أن يعطوا الأمريكي بعض ما يريد مقابل مكاسب سياسية تقدم لهم في الداخل، فالنموذج التركي حاضر، حيث قيض لنا الزمان أن نشهد حكما إسلاميا يفضر بالعضوية في حلف الأطلاطي ويستميت للدخسول في الاتحساد الأوربي، ويطبق في الداخل ذات السياسات الرأسمالية لليبرالية الجديدة التي تلغى دور الدولة في الاقتصاد والخدمات والرعاية الاجتماعية.

## الفصل الثالث

نقد تطبيقي للبرنامج الإخواني

# ألفام إخوانية في طريق الديمقراطية

سكت الإخوان المسلمون حوالي ثمانين عاما قبل أن يخرجوا علينا ببرنامج حزبهم السياسي الذي يحلمون بتحويله إلى أمر واقع وحقيقة قانونية فأى حركة سياسية تلك التي تمارس العمل السياسي طوال هذه المدة بدون برنامج سياسي تطرحه على الأمة ويلترم به مكتب الإرشاد أمام أعضاء الجماعة.

وإذا كان الإخوان قد أدركوا فجأة أهمية أن يكون لديهم برنامج سياسى، ألا يجب فى الوقت نفسه أن يعتذروا للتيارات السياسية الأخرى التى لم تكف عن مطالبة الجماعة بان تعلن برنامجا سياسيا، ولكن زعماء الجمأعة كانوا يردون باتهام تلك المطالبات بالسفاهة بدعوى أن أصحابها لا يعلمون أن القران الكريم هو البرنامج والدستور وفيه الجواب على كل شيء، وفي ظل هذا التهرب الزئبقي من الالترام ببرنامج سياسى محدد استطاع مكتب الإرشاد، وبالأحرى المرشد العام، أن يقود الآلاف من أعضاء الجماعة إلى مغامرات

ومواقف غير مبدئية كثيرة، دفع الكثيرون منهم ثمنا باهظا لها.

كان الغموض والتعميم المقصودان فى خطابهم السياسي، وكانت الطاعة العلمياء المرشد، أهم وسيلتين لممارسة الانتهازية السياسية القائمة على مبدأ مكيافيللى بأن الغاية تبرر الوسيلة، وبدون حديث كثير فى التاريخ، نذكر قبول حسن البنا لتمويل من شركة قناة السويس بالإسماعيلية، ومرورا بالتحالفات المخزية مع الملك الفاسد وأحزاب الأقلية، ثم اعتراضهم على قوانين الإصلاح الزراعى وقرارات التأميم وبناء القطاع العام، وإن كانوا لم يؤيدوا يوليو مثلما أيدوها بعد إلغاء الأحزاب عام ١٩٥٣ مع الإبقاء على الجماعة باعتبارها ليست حزيا.

وبالطبع كان تحالفهم مع السادات من أكثر المواقف انتهازية حيث تغاضوا كثيرا عن توجهاته المختلف عليها، والتي يفترض أن تتناقض مع كثير من توجهات الإخوان خاصة في القضية الوطنية ، مقابل أن يسمح لهم بالدعوة في الساجد والصحافة والإعلام، وأن يغرفوا الثروات من بركات الانفتاح الاقتصادي، فضلا عن استفادتهم النفعية من خدمة النخب الخليجية. وكإن الثمن المطلوب منهم هو ألا

يكفوا ليلا أو نهارا عن لعن اليسار والناصريين، خدمة لنظم تفحت الأبواب على مصاريعها أمام النفوذ الأمريكي والصهيوني،

#### خدعة البرنامج

المهم أنهم أصدروا أخيرا برنامجهم السياسى، وقدموه وسط ضبحيج إعلامى، محاولين القول بأنه لا ملام عليهم بعد هذا فقد أعدوا البرنامج، ولا يجوز أن يطلب منهم أحد شيئا أكثر من هذا، يريد الإخوان إقناعنا أنهم يتحرقون شوقا لأن يصبحوا حزبا سياسيا مثل غيرهم من الأحزاب، ولكن أليس من حقنا أن نسألهم عن مستقبل التنظيم السرى للجماعة، هل سيتم حله أم سيتم الاحتفاظ به إلى جانب الحزب ؟

ولهذا فإن أول الشروط قبل النظر في حق الإخوان في أن يحصلوا على حزب سياسي هو أن يعلنوا على الأقل نية حل التنظيم السري، ولن يكون مقبولا أن يتمسكوا بالتنظيم السرى تحت أي مبرر ، ولا يجوز أن يتصوروا أن المجتمع السياسي المصري سيكون على هذه الدرجة من السذاجة التي تجعله ينضدع بالحديث الشكلي عن الديمقراطية في. البرنامج الذي نشروه أخيرا،

#### ديمقراطية مع رقابة دينية!

وقد أمسك الكاتب الكبير السيد يسين بكبد الحقيقة حينما حذر من أن برنامج الإخوان الصادر أخيرا هو انقلاب على الدولة العربية المعاصرة من أجل إنشاء دولة دينية على أنقاضها والفارق الجوهرى بين الدولة الدينية والدولة المدنية هو أن الأولى تقوم على الفتاوى التي يصدرها رجال الدين ، أما الثانية فتقوم على التشريع تحت رقابة الرأى العام.

فماذا قدم الإخوان في برنامجهم؟ أعادوا الدعوة إلى مجلس فقهاء السلاطين الذين كثيرا ما زينوا للسلطان طغيانه على أنه حق شرعى له ولأبنائه، كما زينوا للجمهور أفعال السلاطين الشنعاء بفتاواهم المتلونة. يدعو الإخوان إلى إنشاء هيئة كبار علماء الأمة التي يجب على البرلمان استشارتها، وكذلك رئيس الجمهورية في حالة غياب البرلمان، ويكون رأى هذه الهيئة هو «الراجح» حسب تعبير البرنامج فيما أسماها «الأحكام الشرعية القطعية».

وحتى نبلع هذا الفكرة يتحدثون عن كونها هيئة منتخبة من علماء الدين ومستقلة عن السلطة التنفيذية في كل شئونها، وهكذا يتخيلون أنهم يضيفون لمسة ديمقراطية على ممارسة تنسف الديمقراطية من جنورها. ومن المؤكد أن

النصوص الإسلامية لا تعترف بأى صورة من الكهنوت. ثم أليس هؤلاء العلماء بشراً مثلنا ولهم نوازعهم وانحيازاتهم الاجتماعية والسياسية، وإلا كانوا ملائكة ؟ ألم يدع بعض من يسمون بعلماء الدين إلى مبايعة الملك فؤاد خليفة للمسلمين، وبعضهم نسب الملك فاروق إلى شجرة النبى صلى الله عليه وسلم...

#### طرد القلاحين

ويمتلئ التاريخ الإسلامي بعدد لا يحصى من المعارك والمشاحنات بين الفقهاء، والتي كثيرا ما كانت تعبيرا عن مصالح دنيوية متعارضة. تكفينا فقط الإشارة إلى الفتنة التاريخية الكبرى بين عثمان وعلى رضى الله عنهما ، وبين عشرات وعشرات الفرق المتناحرة داخل كل مذهب. ومن المؤسف أن العلاقات بين هذه المذاهب والمدارس والطوائف اتخذت طابع التشويه والدس وحتى التكفير المتبادل. وكي ندلل على ما نقول نسال الإخوان عما إذا كانوا سيقبلون بوجود عالم دين شيعى واحد داخل تلك الهيئة التي يدعون لها؟

نريد فض هذا الاشتباك بين الدين الحنيف والصيلة السياسية . فعلماء الدين علماء في الدين فقط، وفيما عداه هم

مثل غيرهم من أحاد الناس، فليسوا علماء بنفس الدرجة فى الاقتصاد أو الإدارة أو القانون...إلخ. ومن حق علماء الدين أن يعملوا بالسياسة كغيرهم من بنى وطنهم، ولكن ليس بصفتهم المتحدثين الوحيدين باسم الدين، فمن الثابت أن كلا منا أعلم بشئون دنياه.

فحينما هلل الإضوان لطرد الفلاحين من أراضيهم المستأجرة لم يكونوا في نظر هؤلاء الفلاحين يعبرون عن صححيح الدين، وإنما هم مجرد خصوم سياسيين واجتماعيين، ورجال الدين الذين يفتون بعدم جواز توريث إيجار المساكن سنرد عليهم باعتبار هذا اجتهاد سياسي من حقهم أن يدافعوا عنه ، مثلما من حقنا أن نزفضه من الألف إلى الياء.

والسؤال المؤرق هو لماذا يتصور الإخوان أن علماء الدين هم العلماء الوحيدون الجديرون بمراجعة القوانين، ألا تكون فناك حاجة إلى علماء أخرين لديهم معرفة بجوانب كثيرة لا يدركها رجال الدين لأنها ليست في تخصصهم، ومن المفهوم أن كلمة العلماء التي تتردد كثيرا في القرآن الكريم يقصد بها العلماء في جميع مجالات المعرفة، لأنه ببساطة لم يكن هناك «علماء دين» وقت نزول الذكر الحكيم.

أما السخرية الحقيقية التي يرتكبها الإخوان في برنامجهم فهو تسميتهم لهذا باسم الدولة المدنية، وهو هزل لا يليق في مقام الجد!!

#### تناقضات ونفعية إخوانية

والأمر الأغرب أن الإخوان يتبنون في برنامجهم نبرة عالية ضد الإمبريالية الأمريكية. وهو موقف جديد وجدير بالتنويه، ولكن كيف يفسرون اللقاءات المعلنة وغير المعلنة التي تعقد مع نفر من المسئولين الأمريكيين يروجون لفكرة النموذج «التركي» في مصر وفي الإطار العام لمشروع الشرق الاوسط الجديد.

وما رأيهم في التنسيق العلني بين قادة الأخوان السوريين والمخابرات المركزية الأمريكية؟ أما المصيبة الأكبر فهي السلوك الانتهازي الذي يسلكه الإخوان العراقيون «الحزب الإسلامي» حيث أثبتوا أنهم لا يختلفون عن أي فصيل أخر في الطبقة السياسية الفاسدة والمتعاونة مع الاحتلال، فهذا الحزب لم ينهض بعد لمقاومة الاحتلال، ويتهافت على زيادة حصته في المناصب والمغانم فيما تسمى «العملية السياسية».

وقد رد بعض الإخوان على مثل تلك التساؤلات بأن الإخوان في كل بلد لهم الحق الشرعى في اختيار سبل عملهم وتحالفاتهم حسب ظروفهم الخاصة. إذن هي السياسة أولا

وأخيرا، فلماذا يصاولون تزيينها بالمقدس، فتكون النتيجة للأسف هي تشويه المقدس نفاسه.

وبالعودة إلى المثل العراقى فمن اللافت أن الأغلبية الساحقة من الأحزاب المتقاتلة والمليشيات الطائفية وفرق الموت، هى ذات مرجعية إسلامية. فما رأى الإخوان فى هذا؟ هل سيعودون بنا إلى حديث «الفرقة الناجية»؟ وبالمناسبة هل يقبلون أن تشكل فى العراق هيئة علماء تكون لها ذات السلطات التى يقترحونها فى مصر؟ سيرفضون بالطبع لأن

أغلب علمائها سيكونون من الشيعة وستكون مجرد نسخة من مجلس تشخيص مصلحة النظام في طهران.

يفسر لنا الباحث عمرو الشوبكي ظهور برنامج الإخوان على هذه الصورة بأن «التيار الدعوي» قد تغلب أخيرا على التيار السياسي داخل الجماعة، حيث سبق للتيار السياسي أن حاول إظهار بعض المرونة في التعامل مع التيارات السياسية العلمانية، فرفع شعارات المواطنة والدولة المدنية واختصاص المحكمة الدستورية بالفصل في صححة التشريعات، وحاول التيار الدعوى الاستفادة من الاستمرار في رفع شعاري المواطنة والدولة المدنية مع تقريفهما من المضمون.

فى النهاية نحن أمام فريق سياسى لا يختلف عن أى تيار يمينى آخر فى مصر، فهو قابل موضوعيا بجوهر السياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، وكبار قادة الجماعة من كبار الرأسماليين القدامى والجدد،

ويمينية الإخوان ليست عيبهم الأخطر، فهم تيار يتوسل بالدين لحماية مصالح سياسية واقتصادية ضيقة، ويمارس النفعية حين يجاول ترويع خصومه السياسيين بتلك الوسيلة، أما المأساة الحقيقية فتتمثل في تلك الألوف من المواطنين المتدينين الذين يتسم وعيهم بالبساطة كملايين المصريين, فلا يستطيعون اكتشاف الانحياز السياسي اليميني وراء الستار الديني، فحتكون النتيجة أن يقف هذا المواطن ربما ضد مصلحته. لقد أقحموا الدين الحنيف في السياسة فأفسدوا علينا الاثنين.

# الرأسمالية «الملتحية» وبرنامجها الاقتصادي

للرأسمالية ألف وجه ومضمون واحد، وقد عرفت مصر فى القرنين الماضيين الرأسمالية العقارية والتجارية والزراعية، ثم عرفت رأسمالية الدولة فى عهد عبد الناصر، وما تسمى الرأسمالية الطفيلية فى عصر السادات، غير أنها تواجه الآن لونا جديدا من الرأسمالية سوف أطلق عليه الرأسمالية «الملتحية»، حيث لا يجوز على الإطلاق اقتران اسمها بالدين الحنيف.

ويمكن أن نحدد المنابع الرئيسية لتبلور هذه الشريحة الرأسمالية في ثلاثة منابع، أولها يتمثل في كوادر الإخوان المسلمين الذين غادروا مصر إلى السعودية في الخمسينات والستينات هربا من ملاحقة النظام الناصري، لكي يتمتعوا هناك بحماية كاملة وشلال من الأموال انهال عليهم في صورة هبات وعقود خاصة ومقاولات، بل كان بعضهم الشريك

الأصغر والظاهر لغسل أموال بعض شيوخ النفط، وذلك مقابل القيام بأدوار سياسية للتشهير بالنظام المصرى والترويج للمعجزة السعودية بوصفها نظاما إسلاميا لا يأتيه الباطل من أمامه أو من خلفه، ولكن النظام السعودى بدل مواقفه كلية بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر ونفض يديه مؤقتا – أو في العلن على الأقل – من الإخوان المسلمين، مما جعل كوادر الإخوان تخشى على الثروات المهولة التي حققتها فانتقلت بأموالها إلى مصر لتسند مشروعها السياسي الأصلى فيها، ومستفيدة من التراجع الذي أصاب الأجنحة «السلفية» مثل تنظيم الجهاد والجماعة الإسلامية.

أما المنبع الثانى فيتمثل فى بعض المهنيين من مدرسين وأطباء ومهندسين، وأيضا مقاولى أنفار وتجار عاديين ذهبوا للعمل فى السعودية وتأثروا بقوة بالنمط الثقافى البدوى والنفطي، وتحديدا المذهب الوهابي، فضلا عن دخولهم فى شبكات المصالح الإخوانية المرتبطة بقوة بمراكز للنفوذ فى النظام السعودي، وهكذا تكون لديهم التراكم الرأسسالى المبدئى الذى شرعوا فى استثماره فى مصر فى المضاربات العقارية وشركات الخدمات، الخ.

وأخيرا المنبع الثالث والذي يتكون من رجال أعمال ومهنيين بدأوا حياتهم الرأسمالية في مصر حسب المعايير

. القائمة من انفتاح «السداح مداح» والعمولات والرشاوى ونهب أموال البنوك الوطنية، ولكنهم دخلوا أيضا في شبكات المصالح مع الفئتين السابقتين، فأصبحوا جزءا لا يتجزأ من «الرأسمالية الملتحية».

وأزعم أن الشرائح الرأسمالية سابقة الذكر هي التي تتولى مواقع التوجيه الرئيسية في حركة الإخوان المسلمين، وهي التي كانت وراء خروج برنامج حزبهم على النحو الذي سأتطرق إليه في هذه المقالة، ورغم أن الجماعة تضم ألوفا من المصريين من الطبقات المتوسطة والفقيرة الذين يستحيل أن يكون هذا البرنامج معبرا عن مصالحهم الحقيقية، فإنهم ينساقون وراءه بفعل القوة الأيديولوجية لعملية إلباس هذه المصالح الرأسمالية البحتة رداء دينيا.

#### الاقتصاد لا يعرف القداسة

يبدأ الإخوان برنامجهم الاقتصادى بالقول إن مرجعيته هى «مرجعية النظام الاقتصادى الإسلامى»، وهو نوع من الإرهاب الفكرى المألوف منهم، لأنك حينما تعترض على بند ما فى البرنامج ستفكر مرتين قبل أن تجهر برأيك، وإلا وجدت نفسك محاصرا بوابل من الاتهامات فى إيمانك، وليس بردود علمية.

كما أن البداية بهذه المسلمة بوجود «مذهب اقتصادى إسلامى» فيها الكثير من الاجتراء على حقيقة أن الاقتصاد بالذات يدخل في باب «المصالح المرسلة»، ومن ثم من الطبيعي جدا أن تتعدد اتجاهات واجتهادات البشر فيه حسب مصالحهم وثقافاتهم وأزمنتهم وأحوالهم المختلفة، فلماذا يحاول نفر منا أن يفرض علينا تصوره الخاص من خلال تسميته بالإسلامي؟

وحينما فصل البرنامج تصوره لهذا المذهب لم يخرج عن استخدام عبارات شديدة العمومية مثل «فرض تعمير الأرض» و«توفير تمام الكفاية» و«التزاوج الفطرى بين الروح والمادة، والفرد والجماعة، والعبادات والمعاملات..»، ثم تأخذه جلالة السجع والطباق والجناس هذه فيتحدث عن «تكامل هذه الثنائيات في عدالة واعتدال، وبون إفراط أو تفريط».

ويطرز البرنامج هذه العموميات والبلاغيات ببعض المصطلحات الاقتصادية الحديثة التى تشبه لغة التقارير الباهتة الصادرة عن وكالات الأمم المتحدة، مثل «التنمية المتوازنة والمستدامة» و«الاعتماد الجماعى على الذات» و«التخطيط التأشيري» دون أن يكلف نفسه بتفصيل معانيها. ومن خلال هذا المزج يحاول البرنامج إيهامنا أنه يقدم رؤية تجمع بين التراث والتجديد.

وكم كان من الأجدى أن يقدم لنا واضعو البرنامج رأيهم في تجارب اقتصادية في العصر الحديث رفعت هي الأخرى شعارات الاقتصاد الإسلامي، وذلك حتى نعرف موضع رأسنا من قدمينا.

لم يقولوا لنا رأيهم فى التجربة السعودية القائمة على نخبوية العائلة المالكة واللا مساواة فى الدخول والأسلوب غير الكريم فى استغلال العمال الأجانب وضبخ الأموال الهائلة فى عروق المصارف الغربية «الربوية» طبعا، وفى شراء سندات الخزانة الأمريكية بالدولار المتضعضع، وفى تكديس السلاح الذى يترك ليصدأ، ولنا فى صفقة «اليمامة» أسوة حسنة.

أو تجربة حسن الترابى الكارثية فى السودان والتى جعلت هذا البلد الغنى جدا بالثروات الطبيعية يغرق فى مستنقع الفساد وفشل الأداء الاقتصادى وتفاقم الفقر والظلم الاجتماعى بل وحتى خطر الانهيار الكامل للدولة والمجتمع..

أو تجربة حزب العدالة والتنمية الصاكم في تركيا الآن والذي يتحرق شوقا للانضمام إلى الاتحاد الأوربي والاندماج الكامل في الاقتصاد الرأسمالي العالمي، ويعتبر أن أهم مؤهلاته لنيل هذا «الشرف» هي عضويته النشطة في حلف الأطلنطي.

#### الملكية الخاصة والسوق

يقول البرنامج فى وضوح شديد إن الملكية الخاصة «هى جوهر موضوع الملكية فى الإسلام»، ولكنه يلزمها مشكورا بأداء وظيفتها الاجتماعية «من صدقات مفروضة وتطوعية».

أما تفسير هذا الاحتفاء بالملكية الخاصة فيتمثل في أعجب عبارة وردت في البرنامج والتي تقول «يعتبر القطاع الخاص هو القاطرة التي تقود التنمية في ظل اقتصاديات السوق»، رحم الله «آدم سميث»! ولكن البرنامج يطمئننا بأن السوق التي يتحدث عنها هي «السوق الإسلامية». وهنا محاولة أيضا لوضع بصمة القداسة على السوق التي ينطحن فيها المواطن المصرى الشريف يوميا، كما يلاحظ دعوة البرنامج إلى «خصخصة نظم الإدارة والحوافز في شركات القطاع العام». لا تعليق!

ولما كان الأمر هكذا أصبح بإمكان واضعى البرنامج أن يتجدثوا عن ضرورة «ترويج ثقافة العمل الحر»، وهو كلام لن يكون غريبا إذا جاء في أحد البرامج التليفزيونية الملة التي لا تكف عن تقريع الشباب المصرى على انتظاره لأن توفر له الدولة فرصة العمل.

ويحاولون أيضا تخفيف وطأة حديثهم «السوقى» علينا من خلال بعض الصبياغات الضبطة والمرتبكة فى توصيف «سبوقهم الإسبلامية» التى تقوم على «العرض والطلب» و«ميكانيكية الأثمان» حسب تعبير البرنامج، فترد عبارات فارغة للطمأنة مثل «المنافسة التعاونية»! و«الحرية الاقتصادية المقيدة»! هل فهمت شيئا من هذا اللغو؟

خذ عندك أيضا هذه العبارة الواردة في برنامج سياسي موجه أساسا للمواطنين، والتي تتحدث عن «دور محدد للدولة على أساس الولايات السلطانية (الإدارات) وبصفة خاصة ولايات الحكم والقضاء والمال والحسبة، وعن طريق أنظمة القطائع والحمى والتحجير والإحياء والوقف»، وهو فيما يبدو كلام في صميم الاقتصاد!

#### مزيد من القكاهة

فى الحقيقة أن القسم الاقتصادى فى برنامج الإخوان حافل بالكثير من النوادر والدرر، ولعل أخطرها هو الحديث عن «مجموعة من الفرص» التى يجب اغتنامها فى «مبادرة منطقة التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.. ومشروعات الشراكة الأوربية مع دول المنطقة العربية».

أما أطرف فقرات البرنامج على الإطلاق فتلك التي تتحدث عن السياحة، حيث يقول البرنامج «تتطلب استراتيجية التنمية

للاقتصاد المصرى أن تحتل السياحة مكان الصدارة». أنعم بها من استراتيجية! ولكن البرنامج يستدرك على مستوى التكتيك فيقول «يتعين على السائح أن يعلم مسبقا بحدود الضوابط الإسلامية فلا يجهر عند حضوره بخلافها فكرا أو أسلوبا»، وللأسف لم أفهم معنى كلمة «فكرا» هذه.

غير أن الفكاهة السوداء الحقيقية في هذا البرنامج فهى المتزالها للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في مجرد الصدقات والأوقاف والزكاة والبر والإحسان، وهي الكلمات الأكثر تكرارا على الإطلاق في البرنامج الذي لاينسى واضعوه «ضرورة تسوية مدفوعات الزكاة عند التحاسب الضريبي»، وذلك بالطبع حرصا على مصالح المتزكين وتشجيعا لهم على الاستمرار في التصدق وعمل الخير.

وإذا عدنا إلى الحديث الجاد فإن البرنامج قد تعمد تماما عدم التعرض لقضايا اقتصادية مهمة مثل الدعم الاجتماعى ومجانية التعليم وخصخصة الخدمات. وليس للصمت هنا أى معنى سوى الرضا عما هو قائم، ولو كان لديهم شئ مختلف عن برنامج وسياسات الحزب الوطنى في هذه القضايا لكانوا قد صرحوا بها،

وبالمناسبة لا أستطيع تصور أن تعترض لجنة السياسات بالحزب الوطنى على أى فكرة جوهرية وردت فى هذا البرنامج الاقتصادي، ولا عجب فى هذا فعند الحديث فى الاقتصاد تتقارب مصالح مختف الشرائح الرأسمالية،

## الأقباط والمرأة والثقافة ثلاثي مضطهد في برناميج الإخوان

هذه هى الحلقة الثالثة والأخيرة فى سلسلة من مقالات لى بجريدة الأهالى والتى أناقش فيها بعض الجوانب المهمة فى برنامج حزب الإخوان المسلمين، لأستأذن القارئ بعدها فى الانصراف إلى مناقشة قضايا أخرى قد تهم المواطن أكثر.

وهناك موضوع أود من القارئ في البداية أن يعفيني من مناقشته تفصيلا، ألا وهو ما أثير عن تصريح نسب القيادي الإخواني عصام العريان عن الاعتراف بدولة إسرائيل، وإن غلف هذا بالحديث عن طرح اتفاقية كامب ديفيد للاستفتاء الشعبي، فقد نفى العريان ما فهم من هذا التصريح، رغم أن البرنامج نفسه فيه تلميح لهذا حينما قال في الصفحة رقم البرنامج نفسه فيه تلميح لهذا حينما قال في الصفحة رقم البرنامج نفسه فيه تلميح لهذا حينما قال في الصفحة رقم البرنامج نفسه فيه تلميح لهذا حينما قال في الصفحة رقم

الاستقرار في العلاقات بين الدول، كما يضع إطارا قانونيا لتسوية الخلافات فيما بينها».

ومن ثم فإن الإخوان لا يدعون في برنامجهم لأكثر من «مراجعة» الاتفاقية، وأنوه أيضا إلى أن عصام العريان، وبعد الضبجة التي أثارها التصريح المنسوب إليه في جريدة الحياة اللندنية (١٣ أكتوبر ٢٠٠٧)، عاد وصرح لشبكة «إسلام أون لاين» قائلا «إنه في حالة الوصول المرتقب للإخوان إلى السلطة في مصر فإنه سيتعامل بواقعية سياسية مع إسرائيل»، وفي ظنى أن التصريح الأصلى موجه للاستهلاك المعربي، ثم جاء النفى لطمئنة الاستهلاك المحلى، وهو ازدواجية احترفها الإخوان بامتياز في الماضى.

#### الأقباط

لا يستقر المجتمع ولا الدولة إلا إذا كان كل فرد يشعر بأنه مواطن كامل حقوق المواطنة، وأن هذه الحقوق غير خاضعة للمساومة أو الانتقاص من جانب الدولة أو أي طائفة أو فئة مهما كان حجمها.

فإذا قيل للمواطن القبطى إن حزبا إسلاميا سوف يحكمه، ألا يكون من الشعور الطبيعي لديه أن يفكر أو يبحث عن حزب يمثل مرجعيته هو الخاصة؟ وإذا أصبحنا ذات يوم أغبر لنجد أمامنا هذين الصربين اللذين سيتناحران في

الغالب، فماذا نكون قد فعلنا بمصرنا حينتذ؟ وإذا نفذ الإخوان المسلمون فكرتهم الغريبة بإنشاء مجلس لعلماء الدين الإسلامي لمراجعة والتصديق على التشريعات، فماذا سيكون الموقف من علماء الدين المسيحي إن أبدوا رأيهم الديني هم أيضا في هذا؟ وأي جو مسموم هذا الذي يراد لنا أن نختنق به؟

واللافت في برنامج الإخوان هذه المرة أنه أورد أكثر من صفحة للحديث عن الكنيسة المصرية، وذلك في حالة من الغزل في بور الكنيسة في خدمة القضايا الوطنية ودعم القيم، ومن المثير أن برنامج الإخوان يلقى على عاتق الكنيسة مهاما في هذا الشأن، والسؤال هو كيف يمكن لأي حكومة، ناهيك عن حكومة الإخوان، أن تكلف الكنيسة للقيام بأعمال هي ليست في انتظار أحد كي ينبهها للقيام بها.

ورغم هذا الغزل البائس والفج صمت البرنامج صمتا مطبقا عن المطالب الكنسية المشروعة بتعدمل اللوائح العتيقة في بناء وترميم دور العبادة، وإن كان البرنامج لم يستطع أن يخفى شروطه ومحاذيره فيتحدث عن الكنيسة «كمؤسسة دينية وروحية تتركز جهودها في دعم رسالتها الروحية بين السيحيين دون غيرها من أدوار لا تتلاءم مع طبيعتها» (صفحة ٧٦).

ومع اقتناعى بضرورة الفصل الكامل بين الدولة والمؤسسات الدينية، فإن السؤال هو لماذا خص البرنامج الكنيسة وحدها بهذا الشرط؟ وماذا عمن يقدمون أنفسهم كمفسرين وحيدين للإسلام وأنزلوا الدين من منزلته السامية إلى حلبة النفعية والمراغ السياسى؟

ثم نأتى إلى الكلام عن عدم جواز تولى القبطى لما تسمى مناصب «الولاية الكبرى»، والتى لا نعلم إلى ماذا يمكن أن تمتد أيضا، خاصة حينما يأتى الإخوان فعلا إلى الحكم ويصبح «لكل حادث حديث» كما يقولون؟ وبالمناسبة لماذا نعيب على الجيش التركى أن يصسر على أن تكون رئاسة الدولة والانضمام للجيش مقصورين على العلمانيين؟ وأين هذا من المديح الذى يكيله البرنامج لدور الكنيسة والمسيحيين في ثورة المديح الذى يكيله البرنامج لدور الكنيسة والمسيحيين في ثورة مكرم عبيد؟

لا أحب الحديث طويلا في موضوع الفتنة الطائفية، ولكن هذه بالضبط هي المواقف التي ستحولنا إلى مجرد أدوات مباشرة في خدمة المخطط الاستعماري في المنطقة، فليس في مصر انقسام بين شبيعة وسنة، إذن فلتكن بين المسلمين والمسيحيين.

#### المرأة

ليست مصادفة بالطبع أن برنامج الإخوان المسلمين حينما ناقش موضوع المرأة قد قرنه بموضوع الأسرة، وهي صياغة كاشفة للدور الأساسي الذي يتصورونه للمرأة. وفي البرنامج «وصلة» من التملق اللفظى للمرأة مثل وصفها بأنها «ميزان الأسرة»، وفسر هذا بأنها «الزوجة والأم وربة المنزل» وكفي.

فإذا كانت المرأة عاملة تكدح من أجل المساعدة في إطعام أطفالها في هذا الزمن القاسى فإن عملها هذا لا يدخل في «ميزان الأسرة» . خصوصا أن البرنامج حين تحدث عن دور المراة العاملة، دعا إلى «توازن هذا الدور مع الرسالة السامية التي تحملها المرأة في منزلها وبين أبنائها » وذلك باعتبار المرأة «هي المسئول الأول عن تربية الجيل الجديد». ولا أفهم لماذا يكون هناك دائما مسئول أول ومسئول ثان، ولماذا لا يتحمل الأب أيضا مسئولية أولى.

ثم يرفض البرنامج «أن نفرض عليها – أى المرأة – واجبات تتعارض مع طبيعتها أو مع بورها في الأسرة»، ويرى البرنامج أن «الوظائف التي تقوم بها المرأة هي نتيجة توافق مجتمعي قائم على المرجعية الحضارية والإسلامية» ثم يضيف لاحقا «الحوار الاجتماعي والشرعي». ورغم جدة

الحديث عن التوافق والحوار، فإنه يعود ليضعنا أمام مصطلح «الشرعى» هذا ليكون بمثابة الكلمة الفصل، فماذا يجدى حوار في هذا الشئن بين من يتحدثون من منظور «المصالح المرسلة» وبين من قفلوا باب الاجتهاد منذ القرن الرابع الهجرى.

المهم أن البرنامج يستخدم بشكل براجماتي ونفعي بعض الإشارات الديمقراطية ، ولكن في العموميات فقط ، وحينما يأتى الأمر إلى التفاصيل (وكما يقولون فإن الشيطان يكمن دائما في التفاصيل) فإما أن يتجاهل كاتبو البرنامج الموضوع الشائك تماما حرصا على الأهداف السياسية التكتيكية ، أو يضطروا إلى التحديد إذا كان التعميم سيلاقي صعوبة في أن توافق عليه الكوادر التاريخية والمتزمتة داخل حزب الإخوان، مثل الحديث عن تعارض مناصب الولاية العامة مع «طبيعة المرأة وأدوارها الاجتماعية والإنسانية».

وفى النهاية فعلى الرغم من بعض النقاط الجديدة على الخط المعهود من الإخوان المسلمين، فإن الرؤية العامة تظل كما هي، حيث تستمر حقوق المرأة في نظرهم أقرب إلى الاستثناءات، وتأتى دائما مكبلة بالشروط والمحاذير.

#### الثقافة

على نفس الطريقة يحاول البرنامج أن يقول لكل واحد منا شيئا يرضيه، ولكن هذا على مستوى الجمل والألفاظ فحسب، دون تغير جوهري في الرؤية النمطية المعروفة للإخوان المسلمين. فرغم الصديث «عن الميراث الصفاري للجماعة المصرية» و«خصوصية الشخصية المصرية» فإنه يعود سريعا ليضع ما يسميها «ضوابط إدارة الحياة الثقافية». لاحظ هنا اجتماع كلمتى «الضوابط» و«الإدارة» مع الثقافة، وستفهم معنى هذا حينما يقول "يطالب الحزب بحرية إبداع مضبوطة بأخلاقيات المجتمع..». ونحن نعلم جيدا أن حزب الإخوان ذو بأس شديد، فهل تراه سيكتفي بأن «يطالب» حتى وهو في الحكم؟ وكيف يستقيم الجمع بين كلمتى الحرية والضبط في جملة واحدة؟ وألم يكن من الأفضل أن يقول «حرية منضبطة» فربما نفهم منها أن يأتى الانضباط اختيارا ومن داخل المبدع ووفق رؤيته هو للانضباط؟

ثم من الذى سيحدد إن كان هذا الإبداع «مضبوطا» أم لا؟ هل سنحتاج وقتها إلى «ضابط للإبداع» فى كل نشاط ثقافى؟ ألن يفتح هذا الباب على مصراعيه أمام رجال دين وسياسيين لفرض الرقابة والمصادرة وحتى زرع ضوابط الخوف والهلع داخل كل مبدع ؟ فأى إبداع هذا الذى سنفوز به.

وتزداد الأمور سوءا حينما يقول البرنامج «يجب أن تنبثق ثقافة المجتمع من الهوية والحضارة الإسلامية». فهنا أيضا لا أفهم كيف أمكنهم استخدام كلمة «يجب» هذه ونحن نتحدث عن الثقافة، ولماذا لا تكون حرية الإبداع مكفولة بالكامل ثم يترك الحكم النهائي عليه للمواطن المتلقى ؟ لأننا سنجابه بإشكالية من الذي سيحدد أيضا ما يعتبر خروجا على «الهوية والحضارة الإسلامية»؟ وهذا هو النوع من الأسئلة الذي يصمت الإخوان تماما ولا يجيبون عليه بزعم أنه من تفصيلات التطبيق، بينما هو في الحقيقة شرط أساسي للحوار قبل أن يحاولوا الإيقاع بنا في هذه الشراك الميتة لحرية الثقافة والفكر.

نريد أن نعرف بالضبط هل سيسمحون لنا بالاستماع إلى أم كلثوم مثلا ؟ هل سيمكننا مشاهدة أفلام مثل «القاهرة ٣٠» و«المذنبون»؟ هل سنقرأ أعمال نجيب محفوظ ويوسف إدريس وإحسان عبد القدوس كاملة أم سيحذفون منها الصفحات التى تخرج عن تفسيرهم الخاص جدا للهوية؟

وإذا أتينا إلى الفكر العالمي والعربي هل ستمنع كتابات هيجل وماركس وسارتر ولويس عوض وزكى نجيب محمود وفؤاد زكريا ومحمود أمين العالم ورفعت السعيد.. إلى آخر الطابور الطويل من «غير المضبوطين»؟!!

ختاما.. وقا الله مصر من يوم يحاصر فيه الفكر والإبداع، وحتى لا تصبح حياتنا «ناشفة» فلا نقرأ إلا للبنا وسيد قطب والمودودي وسائر من يعتبرون الأمة غارقة في «الجاهلية» و«إنكار الحاكمية»، ففي حياة المصريين من المنغصات والمشاق ما يكفيهم،

### الفصل الرابع

كلمتى لشباب الأمة

لا أور الانصراف عن القارئ قبل أن أوجه كلمة إلى شباب الأمة، لا كناصح أو متعالم، وإنما لأقدم لهم خبرتى المتواضعة كواحد من جيل السبعينات الشهير في مصر، الذي تولد وعيه في فترة من أخطر فترات التاريخ المصري، والتي شهدت اتجاهات فكرية متلاطمة، وحيث تنازعت الشباب مختلف الانتماءات التي زعم جميعها القدرة على الخروج بالوطن من محنة الهزيمة، وصياغة أسس لمجتمع جديد.

فى هذه الفترة العاصيفة شهدت الجامعات المصرية بروزا واضحا للتيارات اليسارية والعروبية، كما شهدت عودة التيارات «الإسلامية» بقوة فى تعاون مع بعض الدوائر ضيقة الأفق فى الحكم آنذاك، ولكنها عادت هذه المرة ومعها تنظيمات أكثر تطرفا بكثير من جماعة الإخوان المسلمين، ومارست ضدها مختلف صبور التسفيه والتكفير، ليشرب الإخوان من ذات الكأس التى حاولوا أن يذيقوها للجميع قبل أن يدخلوا السجون بالآلاف، بل إن تجربة السجن المريرة ذاتها أكسبت الجميع تطرفا على تطرف،

وهو ما يدعونا أولا إلى التأكيد على أنه من الوهم أن يتصور البعض أن تكون المواجهة الأمنية (بغض النظر عن مستوى التزامها بالمعايير الحقوقية) هى الوسيلة الوحيدة

القادرة على حماية نسيج المجتمع واستقراره. كما أن تلك التجارب المريرة تحول المذنب إلى ضحية وشهيد مما يجعله يزداد بريقا في نظر أصحاب النوايا الطيبة من شباب يبحث عن مخرج.

كل ما أحاوله هذا هو مساعدة الشنباب على طرح الموضوع - موضوع العالقة بين الدين والسياسة في عصرنا - على أسس سليمة تقوم على المنطق والمصلحة، وبعيدا عن الغموض والتهويمات والاستيلاء على إرادة الشباب لتوجيههم وجهات هي في الأغلب ضد مصالحهم المباشرة وصالح مجتمعهم.

بدایة.. فإن الدین هو أسمی علاقة یمکن أن یقیمها إنسان، فهی علاقة مع خالقه یلتزم فیها بطاعته وبعمران الأرض مادیا ومعنویا دون اعتداء علی حقوق الخالق أو حقوق المخلوقین، ولکن من فطرة کل من یکافح من أجل صالحه الشخصی الشریف، وإصلاح أحوال مجتمعه، أن یری أن مسعاه فی هذا الاتجاه لا بد وأن یلقی رضا الله سبحانه وتعالی.

لكن تاريخ البشرية يقول أيضا إن المفسدين والظلّمة لم يتورعوا عن استخدام سلاح الدين لتبرير وتزيين أفعالهم المشينة. ومن المفهوم والطبيعى أن نجد الكثيرين. من أصحاب الدوافع الطيبة ينخدعون بمثل تلك التبريرات والتزيينات. ويبقى الحكم النهائى على كل اختيار من هذه الضيارات موكولا للخالق وحده، وإذا كان الدين يوجه الحياة العامة للمجتمع نحو المثل السامية، فإن هذا لا يعنى أن يتصدر نفر من الناس الساحة ليدعوا انفرادهم بتمثيل ديني، سواء أكان هذا من جانب مؤسسة دينية بعينها، أم من جانب جماعة سياسية محددة.

جاء في إنجيل يوحنا أن بيلاطس قد سأل السيد المسيح عليه السلام: «أأنت ملك اليهود؟»، فرد عليه «مملكتي ليست من هذا العالم». وهو صاحب القولة الشهيرة «أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله»، ولأنه عليه السلام قد بشر بملكوت السماء فإن تعاليمه لم تحتو على عقيدة أو نظم سياسية محددة،

ورغم أن دعوة المسيح هذه جاءت ثورة على منه وم الثيوة رافية (أى الحكم الإلهي - الديني) الذى عرفه اليهود أثناء حكم «القضاة» والسبى البابلي، انطلاقا من رؤيتهم لرعاية الرب الخاصة لدولة «شعبه المختار»، فمن المحزن أن عادت نظرية الحكم الإلهى المباشر وغير المباشر مرة أخرى

لأسباب سياسية واجتماعية لا مجال للخوض فيها هنا. وهي ما لم تتحرر منها أوربا بشكل حاسم إلا مع حركات التنوير والثورات «البرجوازية». ومع ذلك فقد استمر توالد حركات كثيرة تقحم الدين في الحياة السياسية على نحو خاطئ، مما جعلهم مثلا يبررون للاستعمار جرائمه في المستعمرات في آسيا وإفريقيا والعالم الجديد، ولعلنا نشير فقط إلى تيار المحافظين الجدد في أمريكا والذي يستند إلى قاعدة اليمين الديني، ونحن في غنى عن أن نسترسل في وصف ممارسات هذا التيار حينما أمسك بأعنة البيت الأبيض.

أما إذا تحدثنا عن التاريخ الإسلامي، فمن المعروف أن أول خلاف جوهرى انفجر وسط المسلمين كان الخلاف على الإمامة – الخلافة، وكان الشيعة هم الأسبق فى صياغة أفكار سياسية أولية فى هذا الشأن، بعد الكارثة التى ألمت بهم فى كربلاء، وفى مقابل فقه الإمامة عند الشيعة ظهر فقه الخلافة عند السنة، ووضع كل فريق وراء طرحه السياسى الكثير من الأدلة التى استنبطها من الفقه، وبعد هذا توالت الانقسامات داخل الفسطاطين الكبيرين (السنة والشيعة) فتوالدت فرق متناحرة يصعب حصرها، تبادلت فيما بينها اتهامات يعتبر متردادها الآن من قبيل نكأ جروح نامل أن تظل ملتئمة.

ومن الطبيعى أن يكون الدين نفسه هو الضحية الأولى لتلك الخلافات، ورغم أن منهج الرسول (ص) القويم هو «أنتم أعلم بأمور دنياكم» لاحظ الدلالة العميقة لكلمة «أنتم» فقد أبت طبائع البشر وأغراضهم إلا أن تستخدم الدين لتبرير ما هو دنيوى،

إن الحقيقة التى لا يمكن أن ينكرها أحد هى أن آيات الأحكام فى القرآن الكريم لا يتجاوز عددها المائتى آية، وضعت أساسا فى أحكام المواريث والقصاص والأحوال الشخصية...إلخ، وتكاد لا توجد آية واحدة تتعلق بطريقة الحكم، وما كان العزيز الحكيم فى اعتقادنا يشير بهذا إلى الطبيعة الزمنية المتغيرة لمثل هذه الأحكام، غير أن البعض حاول لوى عنق النصوص لتبرير أسلوب معين فى الحكم، إلى جانب رفضهم حق البشر فى كل زمان وفى كل مكان لأن يشرعوا لأنفسهم ما يحكم العلاقات السياسية بينهم، فأصبح يشرعوا لأنفسهم ما يحكم العلاقات السياسية بينهم، فأصبح هناك خلط بين العقيدة وإلاجتهاد البشرى فى الأمور الدينية والدنيوية على السواء.

لقد دخل كل من الفكر السياسى الشيعى والسنى فى دهاليز لا حصر لها من الخلافات بين الفرق. وحاولت كل فرقة أن تحل مشكلات عويصة، هى نفسها التى تسببت فى خلقها،

بأن تبحث فى النصوص عن كل شاردة وواردة يمكن أن تدعم موقفها ورأيها. فظهرت وسط الشيعة مشكلات تتعلق بالإمام المعيصوم، وإمامة الصببي، والإمام الغائب المنتظر، والعلم اللدنى للإمام، وإمكانية ترك اختيار الإمام للناس، وولاية الفقيه..الخ. كما ظهرت بين السنة مشكلات مشابهة مثل إمامة المفضول (أى الذى يوجد بين عامة المسلمين من هو أفضل منه فى تولى الرئاسة)، وشرعية تعدد الأئمة فى الزمن الواحد، وإمكانية الخروج على الإمام وخلعه، وولاية العهد، ومن هم أهل الحل والعقد، وشروط تولى منصب الخليفة..الخ.

تعددت الاجتهادات بشكل مذهل فى المعسكرين، وهذا أمر طبيعى تماما، ولكن ما يعيب هذه الاجتهادات أن معظمها كان يتوخى تحقيق أهداف وقتية، وكلها حاولت تدعيم منطقها بالأسس الشرعية، وهكذا فقد أضفيت طبيعة غير زمنية على مسألة هى زمنية بالضرورة، مما زاد من شقة الخلاف، ولا أعرف كيف يفوت البعض أن السبب الرئيسى وراء هذا هو حرص المشرع— عز وجل— على أن يترك للبشر فى كل زمان اختيار طريقة حكمهم، ولكن هذه الميزة الحكيمة تحولت على أيدى الفرق المتناحرة إلى استباحة النص لتبرير الغرض والرأي.

وإذا جئنا إلى المحدثين من السنة (وساعفى القارئ من الحديث المفصل عن تطورات الفكر السياسى الشيعى فى القرن الأخير) فسنجد أن مسالة السيادة المرجعية قد أثيرت بقوة حيث رأى مفكرون كبار على رأسهم عباس العقاد (صاحب العبقريات) أن السيادة هى للأمة، وأن الشورى أساس الديمقراطية،

وفي المقابل كان هناك من أسموا أنفسهم بالأصوليين الذين رفضسوا الديمقراطية باعتبارها نظاما غربيا علمانيا يفصل الدين عن السياسة، وقالوا إن ترك الشعب يشرع لنفسه قد يؤدي إلى الجنوح عن أحكام الشرع في الحدود والمواريث والمعاملات ...الخ، بل تحدثوا عن خطر انحراف السلطة التشريعية إذا سيطر عليها غير المثقفين إسلاميا، وبينما حاول فريق ثان التوفيق بين الشرع وسلطة الشعب من خبلال تمثيل «أهل الحبل والعقد» لعموم المسلمين ، فسإن من تبنوا أفكار أبو الأعلى المودودي وأبو الحسن الندوى وسيد قطب قد جنحوا بالحكومة الإسلامية نحو صبورة قريبة من الثيوقراطية تحت شعار «الحاكمية لله» متجاهلين عن عمد أن هذه الحاكمية ستمارس في النهاية من خلال بشر. كما أثيرت مشكلة الشورى، من حيث ماذا تعنى بالضبط، وكيف تتم، ومن هم أهل الشورى؟ غير أن السؤال الأكبر كان عما إذا كانت الشورى ملزمة أم لا؟ وبينما رأى البعض أنها ملزمة فى محاولة لتقديمها كبديل إسلامى عن الديمقراطية الغربية، فإن البعض الآخر رأوا أنها غير ملزمة لأنه لا يوجد فى نظرهم سند شرعى أو من السيرة لممارسة الفرز بين أغلبية وأكثرية، ومن ثم فقد رفضوا التفكير في إيجاد هيئة دائمة للشورى وتكون مستقلة عن الخليفة.

أردت من الحديث السابق شيئين ، أولهما أن أوضح للقارئ كيف أن إدخال الدين في السياسة على هذا النحو الغاشم والمغرض قد أدى بنا إلى التمزق فرقا وطوائف، وهي أكبر خدمة أسدوها لأعداء الأوطان. والشئ الثاني هو أن جماعة الإخوان أو أية جماعة أخرى لفت لفها لا تحتكر الحقيقة «الدينية»، فهناك من التيارات غيرها ما ليس له حصر، ولكن خطورة جماعة الإخوان بالذات تكمن في أنها نشأت بمصر (ولمصر في هذا الشأن وزن لا ينكره سوى جاهل أو حاقد) وفي أنها من أكثر الجماعات المسماة «إسلامية» اجتراء على التلاعب السياسي والتلون والغموض والبراجماتية.

وأقدم للقارئ الشاب بعض المبادئ الأولية التي أعتقد أن بإمكانه الاستناد إليها قبل تحديد موقفه:

أولا: لا بد من الاعتراف بأن إنتاج الصفيارة الإسلامية في الفكر السياسي لم يأت على ذات مستوى جوانب إنتاجها الغزير في سائر المجالات الأخرى لأسباب تاريخية كثيرة، وهذا أمر معترف به حتى من جانب «الإسلاميين» أنفسهم، والدليل حرصهم المغالى فيه عن تقديم أي تصورات مفصلة بعض الشئ في هذا الشئن، والدليل الثاني هو الاختلافات المريرة بينهم في هذا الميدان والتي قد تصل إلى حد التكفير والاتهام بالزندقة والهرطقة. ومن ثم لا بد من النظر إلى التاريخ الإسلامي نظرة موضوعية، وألا نقع تحت إرهاب أحد إذا انتقدنا هذه الدولة الإسلامية أو تلك (أموية، عباسية..) لأن هذا النقد لا علاقة له بالإسلام ذلك الدين العظيم الذي نعتز به جميعا،

ثانيا: إن الدولة الإسلامية المثالية لم تتحقق حتى الآن فى بلدنا أو غيرها من البلدان، لأنها بالطبع كانت وستظل محكومة بأداء البشر سلبا وإيجابا، مع عدم الاستهانة بالصور المثالية – وأكاد أقول الدعائية لبعض الدول والحكام الواردة فى كتب التراث الإسلامي والتى لا يوجد ما يؤكد أنها

قد تولدت بالفعل فى الواقع التاريخي، ومن الطبيعى أن يحلم الناس بدولة مثالية، ولكن لماذا لا تستفيد المثالية التى نبحث عنها من منجزات المسيرة البشرية حتى خارج عالمنا الإسلامي، خاصة أن العباقرة من علماء المسلمين قد نهلوا بدون عقد من منجزات الإغريق والفرس والهنود..

ثالثا: لا يمكن التساهل مع استغلال الدين الحنيف لتبرير الاستغلال أو ممارسة التمييز ضد فئة في المجتمع أو قهر المجتمع كله، مثلما يجب أن نرفض استغلاله لتبرير قدرية سلبية تجعل المسلم خانعا أو خائفا أو منقهرا (أي يساعد ويغري الآخرين على قهره).

رابعا: إن عدم تسييس الدين هو السبيل الأفضل لصالح الاثنين. ومن ثم فإن قوانين الحياة السياسية تتطلب من الجميع أن تكون أهدافه سياسية (غير متلبسة بمسوح دينية زورا وعدوانا) وبالتالى أن تصبح خلافاتهم سياسية (أي بدون التراشق باتهامات ذات بعد ديني). وإلا كان هذا اجتراء على الذات العلية قبل أن يكون إفسادا للحياة الشربة.

خامسا: لا يمكن أن نسمح لأحد بأن يأخذنا إلى ولاءات خارجية على حساب الولاء الوطني، كما لا يمكن أن نتساهل

مع دعاوى تودى فى النهاية إلى إهدار حقوق المواطنة المتساوية، ومن ثم العبث بالوحدة الوطنية.

إذا اقتنعت معى عزيزى القارئ الشاب بهذه المنطلقات الخمسة الأساسية أتمنى أن تسال نفسك عما يمكن أن يجمعك في ميدان العمل السياسي مع أناس لهم هذا التاريخ في النشاط الإرهابي حتى إن تابوا عنه ، فالإرهاب ببدأ فكرا حسبما يؤكد الدكتور رفعت السعيد، فأنت حينما تبدأ في وضع الحواجز بينك وبين الآخر بهذه الطريقة المريضة، وحينما تنسساق وراء تنظيم يبحث عن «جنود مطيعين» لا يناقسسون، وعندما يدخلون في روعك أن هذا التنظيم يمثل ويعبس عن دين سلماوي- هو أعظم من مكرهم بمراحل-يكون من الطبيعي أن تتطرف فتنعزل ثم تندفع (وبالأحرى يدفعونك) نصو حماقات تبدأ بالعزلة النفسية والتعالى على الأخرين، مرورا باستباحة الحق في الحكم على مدى تدينهم، وانتهاء بماذا.. الله أعلم. وهل هناك أوضيح من واقسعة أن سيد قطب هو الملهم الأول لجمساعات العنف والإرهاب في مصر؟

أيضا أنا أعلم أنك قد تكون ميالا بطبعك وفطرتك السليمة إلى احترام مكارم الأخلاق والرغبة في إطاعة أوامر

ونواهى الله سبحانه وتعالى، وأنك قد تجد راحة نفسية فى الاستماع إلى مواعظهم الأخلاقية، خاصة فى عصر الفضائيات والإنترنت وغيرهما من وسائل الإعلام التى أصبح الكثير منها متخما بالفجور والفساد، ولكن أليس من الأفضل أن تلتزم جانب الحذر حينما يبدأون فى تحويلك من هذه الحالة إلى تأييد جماعة سياسية ربما لو تأملت بعض الشئ لوجدت أن توجهاتها السياسية والاجتماعية تتعارض تماما مع مصالحك الحياتية؟

أعرف أيضا أنك عزيزى القارئ الشاب قد تعانى من البطالة والمحسوبية وضعف فرص الوصول إلى حقوق متساوية مع الآخرين في التعليم والمعرفة والعلاج والزواج والسكن وحتى ممارسة الرياضة، وأن الإحباط قد يدفعك إلى التسامي على المجتمع، أو ربما تفكر في الاستفادة من شبكات المصالح المتبادلة التي نسجها الإخوان المسلمون، ولكن هل تظن أن حل مشاكلك يمكن أن يتم بالطريق الفردي، أو من خلال الانضواء في جماعة سبق توصيفها؟ أم أن هناك إمكانية أرقى للحل الجماعي لمشكلات شباب مصر من خلال العمل الجماعي والنقابي في إلهار من الحياة العمل السياسي والاجتماعي والنقابي في إلهار من الحياة المدنة،

كذلك أقدر تماما أن شباب مصر يشعر بغربة شديدة إزاء المواقف الاستعلائية التي تتبناها قوى الاستعمار والهيمنة والعولمة ، وأن على حدودنا دولة باطشة استيطانية تتسلح بمقسولات أصسولية يهودية رجعية وعنصسرية ، وأن هذه الدولة بالذات تتمتع بتأييد النظم الغربية إلى حد أنها أصبحت معفية تماما من كل قبواعد القانون الدولي التي يُطالب الآخرون بأن يلترموا بها بكل دقة . كما أصبح من الواضح زحف اليمين الديني والفاشي في كثير من بلدان الغرب إلى حد أن أصبحت الصهيونية غير اليهودية تتمتع بقوة سياسية هائلة ، تلك التي تعتبر أن قيام دولة إسرائيل أهم معجزات الرب في القرن العشرين وإيذانا بقرب المعركة الصاسمة في تاريخ الإنسان..الخ.

ولعل هذا من أهم الأسباب التي تدفع المجتمعات العربية والإسلامية – والشباب منهم خاصة – إلى التحصن بهويات مضادة ومقابلة للتصدى لهذا الخطر المحدق ولكن ألا نكون بهذا نقابل العدو الغاشم بنفس منطقه؟ فلا يصبح أن نساعده في إضفاء الطابع الديني على الصراع، لأن هذه الاتجاهات الرجعية في الغرب وإسرائيل هي بالأساس

اتجاهات سياسية عدوانية تحاول اختطاف الدين لصالح مشروعاتها المجرمة في حق شعوبها وشعوبنا بل وفي حق الدين نفسه.

وإذا كانت الاتجاهات السياسية «الإسلامية» تتصدى لهذه المشروعات فليس معنى هذا أن نوافق أو نعطى «شيكا على بياض» لطريقتهم الخاصة أو الخاطئة في التصدى للمشروع الاستعماري، أو لكى يستخدموا الخطر الاستعماري والصهيوني كمبرر لاختطاف حياتنا كلها، في السياسة والاجتماع والثقافة، وهم في هذا لا يختلفون أسيئا عن النظم العربية التي رفعت شعارات القومية واستثمرت الخطر الخارجي لتبرير تأبيد نفسها على كراسي الحكم وإذاقة شعوبها ألوانا من الهوان والقمع والاستغلال.

كذلك إذا تأملت عزيزى القارئ الشاب فى المنهج الذى يتعامل به الإخوان المسلمون مع ظاهرة ما تسمى العولة، فستجد أنهم يركزون على رفض الجانب الثقافى منها فقط تقريبا، ويطلقون عشرات التحذيرات اليومية من «الغزو الثقافى» ومن الديمقراطية الغربية،

أما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادى فهم «أكثر من السمن على العسل» مع القواعد الليبرالية الجديدة التي تشكل صلب

العولة الحالية، من إطلاق أيدى «المشروع الخاص» وتصفية المشروعات المملوكة للدولة والتى بنيت بدم الشعب وعرقه، وانسحاب الدولة من الحياة الاقتصادية والخدمات والرعاية الاجتماعية وفتح الحدود على مصنراعيها أمام حركة السلع ورؤوس الأموال ليغرف التجار والمضاربون أرباحا «حلالا»! بلا حساب، بينما يزداد تهميش وإفقار أوسع القطاعات الاجتماعية بدعوى أن فعاليات السوق كفيلة بإنقاذ من يستحق الإنقاذ وترك البقية لتواجه مصيرها بنفسها، ويحاولون تخفيف هذا الموقف الرأسمالي «المتوحش» بالإكثار من الحديث عن الصدقات.. بينما لا يمكن لأمة في عصرنا أن تنمو أو تبنى رأسمالها الاجتماعي اعتمادا على الإحسان والصدقات.

إن المواجهة الجدية للعولة المتوحشة هي أوسع بكثير مما يصوره الإخوان حيث نلاحظ أنهم يركرون فقط على الجانب الثقافي منها، بينما هم الأكثر تعولما من آخرين كثيرين، بالاندماج في كل الياتها من رأسلمال عابر للأوطان ومضاربات على الاستثمار المالي والعقاري العقيم، وتقديم صور مبتكرة لرأس المال المالي في صورة البنوك المسماة «إسلامية» والتي تدور جميعها في عباءة نخب خليجية نعرف جميعا مدى التصاقها بالقيم الإسلامية الحقيقية.

وقد تكون عزيزى الشاب من المهتمين بالفكر السياسى انطلاقا من الرغبة الصادقة فى البحث عن حلول لمشاكل مجتمعك ودفع بلدك على طريق النمو والتطور، وقد تستهويك كتابات منظرى الإخوان وأترابهم المليئة بالتهويمات والعموميات والهروب من التحديد مع إشارات لا تنقطع إلى النصوص وإلى ممارسات «السلف الصالح». وأنا لا أدعوك بالطبع إلى عدم القراءة لهم، وإنما أدعوك إلى تجرب أن تنظر إلى جوهر كتاباتهم ومواقفهم دون أن تخضع للإرهاب بسيف النصوص الملوية أعناقها، ومن ثم تنظر إلى أى مدى تتوافق هذه المواقف والكتابات - بعد تجريدها من دروعها النصية التي تابستها عنوة - مع مصالحك وعقليتك وقيمك.

كما أدعوك إلى أن تنفتح على جميع الكتابات الإسلامية الأخرى، وألا تسمح لأحد أن يسجن عقلك في زنزانة تيار واحد. فلم لا تقرأ أيضا لخالد محمد خالد وأحمد أمين وطه حسين والعقاد ومحمد أحمد خلف الله وخليل عبد الكريم .. وهذه مجرد أمثلة لا أكثر، وقبل هذا وذاك إياك أن تسمح لأحد بداعي الحماية من »الهرطقة العلمانية «أن يمنعك من الاطلاع على مجمل التراث والإنتاج الإنساني الحديث في كافة فروع العلوم الاجتماعية والإنسانيات (علم الاجتماع

وعلم السياسة والاقتصاد السياسى وعلم النفس...) والتى تمثل أرقى ما توصلت إليه المدارس المختلفة فى كل فرع من هذه العلوم. ومن ثم لا تركن إلى مجرد ما يقدمه هؤلاء «المتسلمون» مثلما يقول الدكتور رفعت السعيد من قشور علمية هزيلة وهروب من الواقع إلى الماضى والاستعانة المغرضة بقدسية النص لتبرير وتمرير مواقف متخلفة أو خادمة لمصالح أقلية من النخبة الاجتماعية التى تعمر من أجل مصلحتها الطبقية بالدرجة الأولى، وتبحث عن نصيب أكبر فى كعكة السلطة من أجل حماية تلك المصالح.

يتبقى الحديث مع آلاف الشابات والفتيات المصريات اللاتى ينجلن إلى طرح الإخلوان المسلمين انطلاقا من رغبتهن في الحفاظ على عفافهن وسط أنواء من الفساد. ومن حقهن وواجبهن بالطبع أن يحافظن على أنفسهن بالطريقة التي يرضين عنها، ولكن هل يتطلب التدين بالضرورة الانضواء في جماعة سياسية هكذا شأنها. كما أن الحفاظ على مكارم الأخلاق التي شجعها الإسلام لا يعني بالضرورة أن تكون على حساب المرأة، وإشعارها دائما بشكل مباشر أو ضمني بأن مكانها هو في البيت، وأن العمل والنشاط ضمني بأن مكانها هو في البيت، وأن العمل والنشاط الاجتماعي يأتيان في المقام الأخير، فمثلا أرى أن من حق

الفتاة المكفول أن تقرر ارتداء الصجاب من عدمه، ولكن الحجاب لا يجوز أن يمتد إلى العقل والروح فلا تفكر الفتاة إلا وفق هذه العقلية المتصلبة الأحادية.

ختاما .. فإن كل الحوار الذي أوردته في هذا الكتيب مع أفكار جماعة الإخوان المسلمين قد استهدف بالدرجة الأولى مساعدة الشباب على التعامل الإيجابي أو النقدى مع أفكار هذه الجماعة ، بمعنى عدم الانسياق السلبي تحت دافع العاطفة الدينية ، أو الإعجاب بنجوم الوعظ التليفزيوني ، أو يأساً من إصلاح واقع مرير ، أو عدم قدرة على المجادلة معهم بسبب من الضعف الثقافي العام ...

وقد كان هذا مجرد اجتهاد منى فى ضرب المثل بكيفية إجراء حوار منتج مع هذا التيار الزئبقى الخطير،

وأول خطوة في هذا الاتجاه هي أن نقيم للحوار ضفافا.

#### الفهرس

| ٣   | إهدأء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| ٥   | يقلهم                                                        |
| 18  | مقدمة                                                        |
| 19  | الفصل الأول: قبل الحوار                                      |
| ۸۷  | القصل الثاني: محاور للحوار                                   |
| ۸۹  | (١) جزء كبير من المشكلة وجزء أكبر من مسئولية الحل            |
| ۲.۱ | (٢) الديمقراطية والعلمانية توأمان                            |
| 711 | (٣) صدقية الاحتكام لآليات الديمقراطية                        |
| ۱۳. | (٤) الديمقراطية تبدأ من البيت الداخلي                        |
| 187 | (ه) الخلافة                                                  |
| ۸۵۱ | (٦) الشريعة                                                  |
|     | (۷) القطبية                                                  |
|     | (٨) الأسلمة (٨)                                              |
|     | (٩) البرلمان                                                 |
| ۱۸۹ | (۱۰) التجارب الأخرى                                          |
| 197 | (۱۱) أمريكا                                                  |
| ۲.۱ | الفصل الثالث: نقد تطبيقي للبرنامج الإخواني                   |
| ۲.۲ | (١) ألغام إخوانية في طريق الديمقراطية                        |
| 717 | (Y) الرأسمالية «الملتحية» وبرنامجها الاقتصادى                |
| 771 | (٣) الأقباط والمرأة والثقافة «ثلاثي مضطهد في برنامج الإخوان» |
|     | الفصل الرابع: كلمتى لشباب الأمة                              |
|     |                                                              |

#### مجلة الفكروالثقافة الأولى في مصروالعالم العربي

عدد غير مسبوق تعيد الشاعر الكبير

بعيرالرحمن الأبيودي

فلرشفيه

د. جارعدغور و المنهوندي و مجلى نجيب فيرى شابي و در المناسعيد و معد هجرس أسامة تور عكائمة و بوسة الشريف و معير عكائمة و بوسة الشريف و معير عبدال القبيلاتي و معير سام و المزول شوشة و منير عام و در المناسع و المناسع و

وریشة اغتلایل عصد حجی بهام وهدان - نسریز بهام

رئيس مجلس الإدارة عبد القادر شهيب

يونيو ٢٠١٨ الثمرة جنيهات



رنيس التعرير مستجسلي الله قساق



# وس سنبه حرنا



شعر

يصدر: ٥ يونيو ٨٠٠٠م

رنیس انتحربر **منجدی الدقاق** 

رنيس مجلس الإدارة عبد المقادر شهيب

رتم ابیداع ۲۰۰۸ / ۱۱۳۰۹ I.S.B.N 977-07-1305-8

#### الحكاتب

## حسين أشرف أحمد فتحى حسين

- ♦ خريج كلية التجارة (جامعة القاهرة)
   في السبعينيات،
- ماجستير المصارف من الأكاديمية العربية العمرفية.
- من قيادات الحركة الطلابية في أواسط السبعينيات، وأحد مؤسسي

أواسط السبعينيات، وأحد مؤسسى نادى الفكر الاشتراكى التقدمي بجامعة القاهرة.

- ➡ شدارك فى تأسيس حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى،
  منذ بداية تأسيسه فى أبريل ١٩٧٦.
- ➡ شارك فى تأسيس اتحاد الشباب التقدمى بحزب التجمع، فى
  أكتوبر ١٩٧٦.
- أمين حــزب التــجـمع بالقــاهرة منذ المؤتمر العــام الفــامس (ديسمبر ٢٠٠٣)
  - المدير العام السابق للبنك الوطنى المصرى.
  - الرئيس التنفيذي للمجموعة المتحدة للاستثمار.

#### هذاالكتاب

يريد الكاتب أن يدخل فى حوار «له ضفاف» مع جماعة الإخوان المسلمين، ليس بهدف إقناعهم بشىء فهو يعلم أن هذا هدف صعب المنال، إنما يريد للحوار أن يكون كاشفا لمدى تلاعبهم بالدين لصالح أغراض سياسية ودنيوية سافرة ومغطاة.

وتتلخص استراتيجية الكاتب في الحوار في محرمان، الإخوان من ميزة التعميم والغموض والتهرب من أي إجابات محددة على الأسئلة التي

يحق للمجتمع أن يطرحها عليهم.

وفى ثناياً هذا الصوار يكشف الكاتب عن قدرة متميزة فى فضح الخلط بين الدين والسياسة، واستغلال ما هو مقدس لتغليب ما هو دنيوى، كما لا يقوته أن يقدم من خلال التاريخ والحاضر ما يكشف الطبيعة الطبقية للقيادات الإخوانية وعدم احترامها لقيم الديمقراطية والحداثة مهما رفعت من شعارات على سبيل التقية أو التحايل.

كتاب صغير فى حجمه ولكنه كبير فى الخدمة التى يسديها لشباب مصر لعدم الوقوع فى حبائل تيار معاكس لحركة التاريخ ويهدد وحدة الوطن والمجتمع.



# 

استرتع بالسجاء

egyptalr.com

# 

# شيلال منتدفق من الروايات

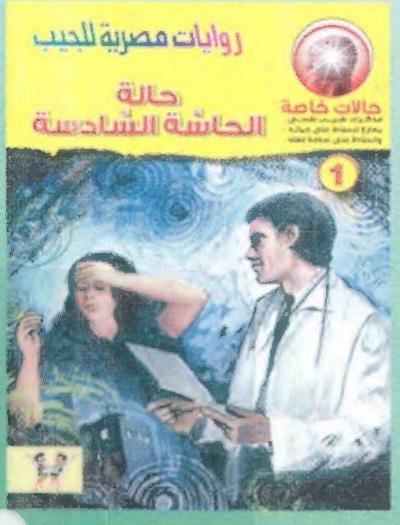

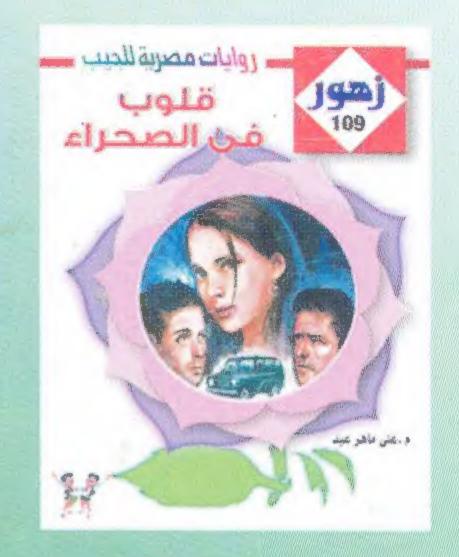



Mexandring

Bibliotheca





المؤسســـة العربيـــة الحديثــة للطبـــغ والنشـــر والتوزيــــغ 10 ، 10 ش كامــل صدقى الفجالــة ، 4 ش الإسحاقى بمنشية البكرى روكسى مصر الجديدة – القاهرة ـ ت ، 26823792 ـ 25928202 ـ 259286197 فاكـــس ـ 202/25966650 ج.م.غ ، 4 ش بدوى محـــرم بـك – الإسكندريــــة ت ، 03/4970840 ـ 03/4970850